

## إيضان كونج

# 

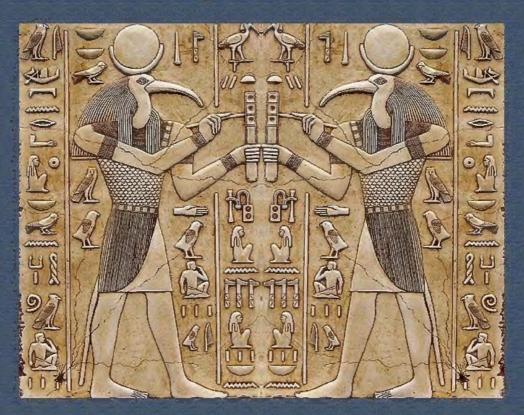

ترجمت: فاطمة عبد الله محمود مراجعة: د. محمـود مـاهـر طــه

## ايفان كونج

# Spandlopandl Sichill aic

ترجمة فاطمة عبد الله محمود

مراجعة د • محمود ماهر طه



#### Yvan Koenig

# MAGIE ET MAGICIENS DANS L'ÉGYPTE ANCIENNE

# مشروع الألف كتاب الثاني نافذة على الثقافة العالمية

د. مسعور سيرهان المشرف العام

أحد صليحـــة رئيس التحرير

عزت عبد العزيز مدير النمرير

محسنة عطية المشرف الغنى

سكرتارية التجرير والشنون الغنية

هلنة معتمد

هسند فساروق

مـــند أنــــر

إعداد الفهارس والكشافات

أمسأل زكسسي

التصحيح

مصدعسن

يندر شناوق

## الفهسسرس

| الصفحة |   |      |      |       |      |       |       |       |       | الموشيوع   |       |          |             |  |
|--------|---|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|----------|-------------|--|
| ٧      |   | ٠    | ٠    |       |      | •     |       | b     |       | 4          | ٠     | 1        | P2 8 61     |  |
| 17     | • |      | •    | *     | *    | ٠     | 6     | 4     | *     | ٠          | à     | 1        | Acc to      |  |
|        |   |      |      |       |      |       |       |       |       |            |       | اول      | القصيل ال   |  |
| 19     | + |      |      |       | *    | *     | •     | 4     | ٠     | ٠          | مر    | ٠        | الس         |  |
|        |   |      |      |       |      |       |       |       |       |            |       | شانى     | القسال ال   |  |
| ٧.     | * | ٠    |      | *     | *    | *     | *     | *     | •     | حر         | الس   | سات      | iki         |  |
|        |   |      |      |       |      |       |       |       |       |            |       | ئالث     | القميل ال   |  |
| 1.9    | * | دوية | السب | حات   | اللو | نية و | الشا  | مثيل  | التما | .ی و       | سحر   | اج ال    | Hall        |  |
|        |   | 4    |      |       |      | •     |       |       |       |            |       | _        | القصيل ال   |  |
| 171    | * |      | 4    |       |      |       |       |       |       |            |       | عرب      |             |  |
|        |   |      |      |       |      |       |       |       |       |            |       |          | القصيل ال   |  |
| 727    |   |      |      |       |      | •     |       |       |       | <b>3</b> 3 | _     | ن ال     |             |  |
| ,      |   |      |      |       |      |       |       |       |       | •          |       |          | القصيل ال   |  |
| U4 k   |   |      |      |       |      |       | ī .   | 17.11 |       |            |       | '<br>اصد |             |  |
| 171    | • | •    | •    | •     |      | Ť     | 7     | +31   | مىپ   | - 1        |       |          |             |  |
| L B M  |   |      |      | - 11  | ÷ .  | do I  |       |       | 11 .  |            |       |          | القصيل الد  |  |
| 444    | • | •    | هر   | والعد | ريه  | لجنار | ص ا   | هدوه  | 111   | .دی        | والمو | , 1      |             |  |
|        |   |      |      |       |      |       |       |       |       |            |       | نامن     | القصيل الت  |  |
| ABT    | * | +    | +    | *     | *    | •     |       | ويل   | ن تار | ث ع        | البد  | اجل      | من          |  |
| 444    |   |      |      | 4     |      | *     | *     | 4     |       | *          |       |          | خاتمية      |  |
| YPY    | ٠ | •    |      | •     | •    | ناب   | بالكن | ورة   | المذك | بات        | 121   | لهة و    | قائمة بالآا |  |
| 219    |   |      | -    |       | _    | -     |       | _     |       |            |       |          | قانمة بالش  |  |
| 273    | • |      | *    | •     | ٠    | +     | •     | *     |       |            | •     | *        | الكتابات    |  |
| 240    |   |      |      |       |      |       |       |       |       |            |       |          | الهوامش     |  |
| 224    | * |      | *    |       | +    | *     |       |       |       | *          | •     | در       | اهم المصا   |  |
| 208    | + |      | 4    |       |      |       |       | أجع   | والم  | وجم        | والمت | ولف      | اتمريف الم  |  |

#### تقـــديم

ا و ان السحر في حه ذات ليس سوى ارادة ، والارادة هي بمثابت السر العظيم لكل معجزة ولكل تطور ، ان السحر يتم من خلال الرغبة الكاهنة في الكائنات » "

#### يعقبوب بوهيم

ان ايفان كونج ليس بغريب عن سعر بلاد الفراعنة المريقة ، لقد وصل في هذا المجال الى درجة من العلم والدراية ، تجعله يبدو أحيانا كساحر فائق الكفاءة : انه يمرف كافة مظاهر سعر الفراعنة وكافة خباياه وأسراره ، بل يتبع آثاره حتى يومنا هذا على ضفاف النيل ، حيث عشر على التعاويذ ووجد تماثيل الساحرات في أعمق أعماق قرى الصعيد .

يعدثنا المؤنف أولا عن « السحر السامى النبيل » ، وعن تلك الأدوات التي وضعها الخالق بين يدى الانسان من أجل حمايته ، لقد عبر عن ذلك العكيم مرى كارع في تعاليمه : « لقد خلق السحر من أجلهم حتى يبعد عنهم نوائب الدهر » • وهذا السحر « الأبيض » ، الواقى ، كان الكهنة المرتلون ـ الغريوتب ـ والأطباء يستعينون به من أجل الوقاية ، والتأمين ، والعماية ، وأيضا من أجل الدفاع ضد

أى اعتداء ظاهر أو خفى ، ومن أجل الشفاء ، ولتصعيح أى توازن كان قد اختل لفترة ما -

ان مصر التى غمرها نوع من الصونية والروحانية القومية ، قد استمرت طوال آلاف السنين تهتم بالظواهر التى يخيل لها آنها تنبئق مما هو قوق الطبيعى ، أى كل ما هو غامض ومبهم \* وبذا ، فان وسيلة الاحتماء بالسعر ، ضد كل ما هو غير ملموس ، غير مرتقب ، غير متزن ، كان على ما يبدو اهتمامها الدائم ، انه الاهتمام الأكثر بدائية ، والذى سبق الشعور الدينى نفسه ، كما يؤكد «دوميزيل» \*

ووفقا لقول « ك • بريزندانز » فانه : « كلما قامت بين فعل أو كلمة وبين حدث ما ، علاقة العلة بالمعلول رغما عن قوانين الطبيعة ، مع الاعتقاد بأن هـذا الحدث انما نتج بسبب تلك الكلمة أو ذاك الفعل \_ تكون هناك ممارسة للسحر » •

ان الانسان وهو يحاكى الطبيعة قد ابتكر السحر، أى فن القيام بما ليس له وجدود في المجدى الطبيعي للأحداث الطبيعية ولا شك أن الممارسات الأولى لهذا السحر كانت تستخدم و الأشكال »، وهذا يفسر لنا تأثير الممارسات السحرية على انجاز الابداعات المتعلقة بالرسم والتصدوير والفنون التشكيلية ، ففي الواقع ، أن هذه الابداعات لم تكن أبدا تعبر عن الفن من أجسل الفن ، ولكنها كانت بالضرورة تمثل ركائز سحرية ، تستخدم في المعابد والمقاير والمساكن ، لجلب الأمن والاستقرار ، وتيسير الأمور ، ودفع الشرور والأخطار ، وكذا لضمان استمرار اقامة الشعائر وتقديم القرابين •

والهدا ، كان الأمر يستلزم ، من أجل اتقاء أي خطر ، الناه من مساندة القوى الخفية • وقد رغب البعض في الناه من مساندة القوى الخفية للعصول على ما عجزوا عنه ، والدعمة ومن ما ، أو محوه والدي بحمد مرفوض ، أو الحاق الأذى بشخص ما ، أو محوه من الو وود ، حتى ولو كان شخصية ملكية ، ومن هنا ظهر و السام الأسود » ، الذي ينتهى عادة بجرم يقع بالتالى تحت ما الله المنام القانون الرادعة •

و أي بعض الأحيان يتواجه هذان النمطان من السحو :

الله يساب شخص بضرر ما ، ربما من خلال قدر سيىء ،

الله باثير أحد الموتى الأشرار \* ويستطيع هذا الشخص أن

الله بالد السحرة الأقذاذ ليخلصه مما أصابه من ضر ،

والله بالنعل محلل نفسانى !

وفي هذا البحث المفعم ثراء ، والذي قام به أفضل المهراء الحاليين في هذا المجال ، نتعرف هذه الممارسات الي ارتبطت ارتباطا حميما بمختلف أوجه المعيشة ، وبالتحليل النفسي ، مدعمة بالعديد من المدينية ، وبالتحليل النفسي ، مدعمة بالعديد من المدينية ، والوصفات » العريقة القدم .

وبحث كهذا لابد أن يتناول سعرة الفرعون ، الذين النوا غالبا ما يعلقون في آفاق عالية ، بل ويقومون أحيانا برمض الخدع السحرية من أجل أدخال السرور الى قلب هواة مشاهدة العجائب! وعلى مدار آلاف السنين ، تركت مصر لنا المديد من القصص والحكايات الممتعة ، التي ساهمت مساهمة مهمة في تكوين أساطيرها ، وهنا نجد أن و ايفان كونج » قد استطاع أن يطفو بثبات ومقدرة في بحسر من المعلومات ، البعض منها اكتشفه بنفسه وأظهره عسلى

الملأ، خلال أبحاثه • انه يقدم لنا ، من خلال هذا البعث ، كتابا موجزا يصيب بالدهشة والذهول السحرة البارعين بارض ايزيس ـ الربة التي كانت تمتلك « كلمة السر » ـ بل وأيضا كهنة سخمت عندما يتبينون ان الطرائق الفائقة التنوع والبالغة السرية لتفوقهم وسيادتهم ، قد كشفت وعرف أمرها \*

وفى أيامنا هذه ، قام العديد من النظريات لتفسير ظاهرة السحر فرق أرض النيل ، ولقد قام « ايفان كونج » بدراسة وعرض هذه النظريات ، واستطاع أن يلقى عليها مزيدا من الضوء ، حتى لم يعد هناك أى مظهر من مظاهر ما يسمى « بالسحر » فى مصر القديمة ، خافيا وغير معروف ( خدمه وكهنته ، والاستعانة به ، وتوظيفه ، وتأثيره ) .

وبذلك كشف النقاب عن عالم السحرة \_ الذى يختلف عن عالم المشعوذين ، أولئك الذين يلقون بسحرهم الضار ، ويدعون القيام بمعجزات \_ انهم كهنة وعلماء في آن واحد، وخبراء متمرسون في العديد من مشاكل التحليل النفسي •

واستتباعا لكل ما سبق يتبين أن السعر الأبيض ، سواء أكان للوقاية أم للدفاع ، كان هو الدارج في الاستعمال : لاعادة التوازن والنظام الى البيئة المحيطة ، ومعاونة الانسان ضد المحن والأخطار ، وكان ذلك هو الشغل الشاغل اليومي في البلد والقرية والعائلة · وأول من استعان بتلك القوى، التي يعبر عنها بكلمة « حكاو » ، كان الفرعون نفسه · فان حساية أرض مصر من كل خطر داخلي أو خارجي ، والحفاظ على التوازن الكوني ، والحث على انتظام فيضان النيل الوفير الذي يعطى العياة للجميع ، كل ذلك كان

الله الشاعل الأساسي والدائم للملك الذي كان نشاطه

ولهذا ، فإن السحر الأبيض - هذه الشبكة الهائلة من الله الرقاية التى تعمل على الدوام في كافة مجالات الأحياء والرقي ، المرشعين للأبدية - كان يسود مصر بشكل واضح ، مدر ما بنوع الحكم والأخلاقيات التي كانت أساس نشأة هذا السحر الأبيض بداية من عصر الرعامسة ، تلك الحكم والإخلاقيات والورع الشخصى التى رسمت ملامح ديانة ، الاملاقيات والورع الشخصى التى رسمت ملامح ديانة ، المهل المسيحية في مصر ،

وغالبا ، كانت الممارسات الدينية والسحرية تتواكب الموار بعضها البعض في مصر ، لدرجة الامتزاج فيما بينها باستثناء اختلاف واحد ، وهو أن السحر يعمل بواسطة قوى المنبثق من الطبيعة ، في حين أن الدين يتطلب تسوافر ، الكينونة المقدسة » •

فهل مازلنا بعد ذلك في حاجة الى مزيد من الأدلة على ما ذهبنا اليه ؟ اننا نقر فريزر في قوله : « اذا كان السحر بختلف عن الدين ( بسبب ما ذكرنا آنفا) فانه من الممكن أن يتشابه مع العلم » •

ولعلنا نقر أيضا رأى رينيه توم الذى ذكر فى كتاب « نظرة اجمالية عن الفيزياء السامية » بأن « الفيزياء هى بمثابة سعر تديره الهندسة وتهيمن عليه » ، وأيضا « أن العلاقة بين السعر والعلم تبدو أساسا كمثل العلاقة بين أسلوبين ، هدفهما السيطرة على ما هو وهمى وتخيلى » ، وهو

يبدى ملاحظته بقوله : « في العلوم التي لا تعتمد عمل الهندسة أو العساب ، مثل الأحياء ، نجد أن الفكر السحرى مازال يتربع على القمة ، حتى في عصرنا هذا » -

وهذا يدعونا الى امعان الفكر ويحثنا على التعمق في هذه الدراسة الشيقة التي يقدمها و ايفان كونج ، • • • •

كريستيان دى روش نوبلكور

#### مقدمية

منذ أقدم العصور، اشتهرت مصن وذاع صيتها يسحرها وسحرتها -

ومع ذلك ، قان الدراسة المنهجية للسحر المصرى التي يقوم بها علماء المصريات ، تعد حديثة الدهد ، ولا شك أن مثل ذلك التأخر في المعالجة العلمية لظاهرة بمثل هذه الأهمية كانت له عواقب ثقيلة الوطء ، فمازال هناك حتى الآن العديد من النصوص السحرية الهامة لم تنشر حتى الآن ، بالاضافة الى أن علماء المصريات قد تركوا فراغا سرعان ما شغله المشموذون والمخرفون والأشخاص الذين ينتقرون الى المعرفة ،

وفى مثل هذه الأحوال ، نلمس مدى صعوبة تقديم عمل عن السحر المصرى ، فإن تأخر الأبحاث فى هذا المجال يجمل أى حصيلة تهائية مستحيلة .

وبالرغم من دلك كله ، أصبح ممكنا منذ الآن ، أن تقدم قائمة كاملة الى حد ما عن الممارسات السحرية بالاعتماد على

أعمال علماء المصريات ، رغم وجود بعض النظريات التي تبدو متعارضة أحياثا ·

ولا يهدف هذا الكتاب الا الى تقديم «جوانب المسألة» ، في هذا المجال •

ولا شك أن معاولة الاقتراب من ثقافة تختلف كثيرا عن ثقافتنا \_ ثقافتنا \_ ثقافتنا مقافة المصريين القصدماء \_ تتطلب قدرا من التواضع فيما يختص بالمعارف ان على المرء أن يضع بين قوسين معتقداته ورويته للعالم ، ويترك المصريين يتحدثون بأنفسهم من خلال الآثار والوثائق التي وصلت الينا ففي هذه العالة فقط يمكن انجاز عمل متكامل شامل •

. أوهذا هو الطريق الذي ندعو القارىء الى الخوض فيه ، وهذا ، على ما أعتقد ، أفضل أسلوب مسكن للاقتراب من السجر المصرى .

وفى واقع الأس، أن السحن فى اطار مجتمعنا لا يمارس الا بشكل هامشى ولا يعترف به مطبقاً بصدفة رسمية والفكر الدينى يرتكن على تراث غيبى ، يتمثل البعض منه منال الطوطمية \_ فى صورة صياغات عقلية غير عادية ؛ ولكنها تعتمد على وحى يسمو بالعقل و

ولم يكن الحال هكذا في المجتمع المصرى ، فلم يكن السحر أمرا هامشيا ، بل كان يمارس على أوسع نطاق بين كافة طبقات المجتمع ، بداية من الفلاح وحتى الفرعون وبذا ، فان التحدث عن المعتقدات المصرية ، بدون اعتبار

مقلومة وا

دلك ، من شأنه أن يعمل على تشويه الصورة التي يقدمها الما عن نفسه الانسان المصرى القديم .

ان هذا السحر يبدو خاصة في هيئة تقنية متعادلة ، هذه الهية يستطيع البشر الاستعانة بها من أجل مصارعة الأحداث • ومن هذا المنطلق من الممكن أن يكون السحر • أبيض » أو « أسود » على حد سواء ، ولا شك أن النصوص التي في حوزتنا قد دونها بعض الموظفين والكتبة العاملين في نطاق السلطة الفرعونية ، ولهذا السبب ، قلما نعثر بها على اشارة أو تنويه عن الاستعانة بالسحر « الأسود » •

ومع ذلك ، فمن خالال قضية رفعت بسبب مؤامرة استهدفت اغتيال الملك رمسيس الثالث شخصيا ، لم يجد الكتبة بدا من أن يذكروا أن المتامرين قد استعانوا بممارسات سحرية ، أى ممارسات ترجع الى السحر الأسود موجهة ضد الملك •

ان السحر هو بمثابة تقنية تعادلية ، وبدا فان خاصيته تخضع لقصديته وليس لخاصية جوهرية فيه ، وكان الأرباب يستعينون به على أوسع مدى، خاصة عندما كانوا يتصارعون، مثل الالهين «حورس» و «ست» مكما أن شعائر السحر ضد بعض الأمراء الأجانب أو الموتى الخطرين ، كان يقدوم بها ممثلون للادارة المركزية م فلم يكن هناك أى قطاع ثقافى مصرى ، بعيد عق السحر بشكل أو بآخر ومن هنا تنبع أهمية دراسته من أجل تفهم الحضارة المصرية و

كان السحر الدفاعي هو أكثر الأنماط شيوعا • وكان يرتكن على قوانين السحر الودود كما وضعت منذ القدم •

فهناك سحر التماس ، حيث الجزء يقوم مقام الكل ، وهناك قانون التماثل ، حيث المماثل يؤثر في مماثله .

ويلاحظ أن الكتابة كانت تلعب دورا متميزا ، ففى سياق المعتقدات المصرية ، كان الاسم يرتبط بالمسمى ، وبذا ، الكلمة ترتبط بالكائن أو الشيء الذي تدل عليه • وبذا ، فان كتابة اسم شيء ما أو كائن ما ، كانت تعنى اظهار وايجاد هذا الشيء او هذا الكائن ، وعلى العكس فان تدمير اسم كائن ما مبغوض ومكروه أو تدمير صورته كان يعنى العمل على تدمير هذا الكائن أو هذا الشيء تفسمه • ولا شمك أن قوة تأثير الصورة أو المكتوب تنبع من الوظيفة الأدائية للعلاقة أو الدلالة بين الرمز ومرموزه •

وفى الواقع ، لم يكن يوجد سلحرة متخصصلون ، بل بالأحرى كان يوجد كتبة ، مثقفون ثقافة عالية ، يلمون بفن وأصول الكتابة ، فأصبح الأمر متعلقا بأقلية متكبرة ومتعجرفة ، تزدرى المهن الأخرى ، وتكون ملع الجيش الدعامة الأساسية للسلطة في نطاق الدولة العديثة ،



مجموعة من الكنية النباء ممارسة عملهم ( نقش من الدولة القديمة )

مقدمة ١٧

لقد كانت الكتابة بمثابة التعبير عن الكلمة الالهية ، والهذا فان الاستعانة بها لها علاقة بكل ما هدو مقدس ، وبفضلها كانت تتم السيطرة عنى ما تعنيه الكتابة •

وبذا ، فان هذه الدراسة لا تمالج التنجيم أو الكهائة ، الهما لا يساعدان على الحصول على السيطرة بل عملى المعرفة والتنبؤ فقط ، ويذلك فهما يختلفان اختمالافا جوهريا على السحر ، حتى اذا كنا نجد في نطاقهمما نفس العملاقة بين الدال والمدلول •

ولقد تطورت الاستعانة بالسحر مع مرور الرمن ، وفي وظهرت فئة من السحرة المحترفين بشكل تدريجي وفي المهد القديم كانوا يكونون فئة نوعية في نفس الحين الذي ذانت فيه شهرة مصر كبلد السحر والسحرة \_ وهي شهرة جاء كرها في و التوراة » \_ تتأصل جدورها بكل قوة في العالم الاغريقي "

ونظرا للاختلاف الفكرى والبعد الزمنى بيننا وبين الممريين القدماء ، فاننا لابد أن نتوخى العدر ، الذى يعتبر السمة الأساسية للبحث العلمى • ولابد لنا من اتباع « حياد ايجابى » \_ مثلما يقمل علماء السلالات \_ لكى نحدن فهم ما ورثه لنا المصربون القدماء •

وبالنسبة لهم ، كان السحر جزءا لا يتجزآ من أسلوب فكرهم ومن معتقداتهم ، وبذا ، فاننا اليدوم عندما ندرس سحرهم ، نعمل على الالتقاء بعظهر أساسي من مظاهر الفكر عند الانسان المصرى القديم •

### الفصل الأول الســـاحر

نقلت الينا بعض الأفلام السينمائية التي استمدت من التوراة مثل فيلم « الوصايا العشر » صورة الفرعون وهو محاط بمجموعة من السحرة • ولا شك أن هذه الصورةليست خطأ ، ولكنها متأخرة زمنيا • فمن خلال « برديات فاندييه » التي ترجع الى أواخر القرن السادس والخامس قبل عصرنا الحالى ، يمكن أن نتبين وجود السحرة \_ أى ال (حريوتب) \_ المحيطين بالملك •

وعادة ، تترجم عبارة (حريوتب) بصفة عامة الى وساحر » ، ولكنها حرفيا تعنى : « متصدر الجميع » أى على رأسهم ، وهي غالبا تكون ملتصقة بلقب « خرى حبت » أو « من يقوم بالشيعائر » وتعنى المكلف بقراءة النص الشعائرى ، ومنها انبثقت تلك الترجمة المقبولة بصفة عامة : الكاهن المرتل ، أو الشعائرى ( مقيم الشعائر) ،

ومن خلال « بردية فاندييه » ، نجد أن هـنه هي المرة الأولى التي نتقابل فيها \_ باحدى القصص المصرية \_ بمجموعة

التى تعمل على نهدئة عين رع ، توحى بالمظاهر السلبية والخطرة المتعلقة يالألوهية الشمسية وتتجاوب هذه الأسطورة ، وهذه الصدور ، وتلك النصوص ، في نطاق العبادة الرسمية وكذلك في اطر المعتقدات الشعبية ، مع العنات المحتملة من النيران ، مع التشكك فيما يعبئه الغد ، والقلق المعتاد الذي يفعم قلوب البشر (١٨) .

#### الرية المهداة

الربة الخطرة الكلية الوجود من الممكن أيضا أن تُهذا ، ( يضم التاء وتشديد الدال المفتوحة ) ولا شك أن هذه هي وظيفة التعاويد والتضرعات من أجل « تهدئة سيخمت » والأرباب الميقاتيين ، الذين ينظمون الموقت ، والذين هم عبارة عن تناسخات «

كان دور الكاهن حرى تب والكاهن المرتل غالبا سمتو نقس دور الكاهن وعب الخاص بالالهة سنخمت ، فالضرورة



باسبتت ، ذات رأس القطة ، الوجنة الأخبر المهندا لثورة سحمت المدمرة • اسلام تعويل الربة الخطرة الى ربة « مهدأة » ( بفتح الدال المشددة ) أو بالآحرى تعويل سخمت اللبؤة الى القطة المنت .

واذا اصبحت سخمت مهدأة فانها تكون خيرة وراعية والدا الكاهن وعب ، أي و الطاهر » ، يتحصن ويحتمى من هجمات الربة بواسطة نقائه وطهره وهذا يتبين يكل وضوح ، خلال أحد النصوص الخاصة و بتهدئة سخمت » ، فهدو ، خدد ايماء عن هروب «العين» ، ويقول الساحر بصددها :

« لن يكون لك سيطرة على ، اننى ، بكل تأكيد ، الوعب المنمى اليك » (١٩) -

ان هـندا التعارض بين اللهيب والجمر ودمار الأعداء وبين ثقاء مقيم الشعائر وتهدئة الربة ، من صفات الربات النطرات (٢٠) \*

فال كاهن وعب الخاص بالالهة سبخمت لديه سمة مردوجة : انه يضر ، وينفع وهذا يفسر أن الكاهن وعب الخاص بالالهة سخمت عندما يهدىء سيدته الخطرة ، فأنه يصبح سيد الموقف ، فهنا تتم ظاهرة تماثل وانتقال صفاتها الى القائم بتقديسها و وبذا فأن الكاهن وعب الخاص بالالهة سخمت ، يمكن في آن واحد ، أن ينشر الأضوار ويشفى منها (٢١) .

وظاهرة الانتقال والتماثل هذه يقسرها أن اللكاهن وعب الخاص بالالهة سخمت هو طبيب أيضا ، يرتبط غالبا « ببيت العياة » في أحد المعابد \* فالمرض في هذه الحالة

يمكن اعتباره بمثابة أحد تجليات الربة الخطرة ، ويستطيع الكاهن وعب ، بفضل نقائه وطهره ، أن يهدى من حدته ، فهو اذن يستطيع شفاء المريض .

#### أيام النسيء:

مثلما رآينا ، تبدو الربة الخطرة شديدة الضراوة بصفة خاصة ، خلال أيام النسىء التى تكمل العام المصرى البالغ عدد أيامه ٣٦٠ يوما ، حيث تضاعف سنخمت من نفثاتها الضارة ،

تظهر الأمراض يسبب الأضرار المحملة في النفشات التي تطلقها سنخمث يقوة رهيبة ، خاصة عند مرور الفترات الزمنية الواحدة بعد الاخرى (شهر أو عام)(٢٢) .

وهذا يفسر التواجد الملح للكاهن وعب الخاص بالربة والمكانة المتميزة لها في آيام النسيء ، تلك التي اختصت بايماءة خاصة ، مع ترتيل صيغة واقية معينة :

« فى أيام النسىء الخمسة الاضافية ، سوف تقول : اننى أنا الكاهن وعب ، اننى أملك نفس ما تتميز يه هى ( = الربة ) ، اننى على دَرجة تامة من النقاء أمام ههد الربة ، وأنا على علم بفاعليتها ، فلو قيل « نعم » ، يكون ذلك حسنا ، ويعتبر هذا الشهر شهرا طيبا ، ولو قيل « أه » ، فهذا يعنى الموت (؟) » (٢٢) .

تتفشى الأمراض بسبب الأضرار التى تنقلها نفشات سخمت ، آما الكاهن وعب ، فبقدر امكانه التطابق مع سخمت ، يستطيع هو أيضا أن يكون مصدرا لنفس النفثات ، ويتبين ذلك من فقرة آخرى بالنص السابق نفسه :

السياحن ٣١

« فى الشهر الأول من فصل البرت ، اذا خرجت من البيت ، وسأل عن أخبارك شخص يرتدى الحداد ، فى الوقت نفسه الذى تشاهد فيه قطعة من الجلد الأمرد (؟) ، سسوف يموت شخص ما بتأثير واحد من كهنة الوعب » (٢٤) \*

وقطعا الأمر يتعلق هنا بواحد من الكهنة الوعب المختصين بالالهة سخمت ، وها هو ذا نص طبى يوضيح تعاما هيذا التماثل ما بين الكاهن والربة :

« بالنسبة للأمراض كافة ، فهى ترجم الى نفشات يطلقها الكاهن وعب » •

وهذه فقرة أخرى تتشابه مع تلك الفقرة السابقة :

« وبالنسبة للنسيان وققد الذاكرة ، فان نفثات الكاهن المرتل هي التي تسبيه » (٢٥) .

وعموما ، فقد كان بعض كهنة الوعب أطباء مشاهير يستدعون الى بلاط ملك الفرس ، وها هى ذى فقرة لهيرودوت (٢٦) تؤكد ذلك :

« كان الملك دارا قد اعتاد منذ أمد طويل على استدعاء اكثر الأطباء المصريين شهرة وذيوع صيت » •

وكانوا يستدعون أيضا من أجل مراقبة عمليات الذبح الطقسى للثيران في نطاق المعابد ، ففي الواقع ، أن الثور يتماثل مع العدو الأسطورى ، والكاهن وعب الخاص بالالهة سخمت بغضل وظيفته هذه يستطيع مصارعته ، ولقد دعم

هذا التماثل بين الثور الذي سيذبح وبين العدو ، باستعمال ختم يمثل عدوا سجينا ، يدمغ به العيـوان المراد التضعية العيدوان لا يحمل أي علامة من علامات العجل المقدس آييس •



التور آبيس ۽ حيوان مقدس ۽ كانت الضرورة تستلزم تعييزه يكل عبية عن الثيران المقدمة كاضحية • ونجده ممثلا دائما بجوار العرعون الشاء تادية

ووفقًا لما ذكره هيرودوت ، فان « الذكور من الأبقــار تعتبر بالنسبة نهم ملكا خالصا لأبيس ، وبدا فهم يضعونها تحت الاختبار التالى : اذا لوحظ أن الحيــوان يحمــل ولــو شعرة واحدة سوداء ، فهو يعتبن غير نقى \* ويقـوم كاهن مختص باختبار الحيوان سواء وهو واقت أو وهو مستلق على الأرض ، ويجمله يخرج لسانه من فمه للتأكد من عدم وجود بعض العلامات المحددة التي سوف أتناولها بالذكر بعد ذلك، وأخيرا فهو يتأكد من أن شعر الذيل قد نبت بطريقة طبيعية، والحيوان الذي يثبت أنه نقى من كافة نواحيه يتم دمغه بعلامة خاصة ، فيقوم الكاهن باحاطة قرنيه بعصيبة توضع عليها عجينة من الصلصال حيث يضع ختمه • وهنا فقط يمكن اصطحاب الحيوانات واذا قدم ثور لا يحمل هذه العلامة فالعقوبة تكون الموت » (٢٧) م

الساحن ٣٣

ومن الطقوس التي يؤديها كهنة الوعب ، تلك المذكورة ملى جدران معبد «اسنا» : «الأمر يتعلق هنا بديح الأعداء ، في هيئة أسماك أنزلت عليها اللعنة ، وبما أن هذه. الاسماك قد كرست من أجل نيران سخمت ، م ، فيطبيعة الحال أن الكاهن وعب التابع لسخمت المحمدن ضد غضبات سميدته ، هو فقط الذي يستطيع الامساك بها دون أي خطر » (٢٨) ،

انه نوع من الشمائر الملتزمة بمواعيد محددة ، في تاريخ محدد ، في حين أن عملية ذبح الثيران كائت غالبة الحدوث •

جملة القول ، أن هؤلاء كهنة الوعب ، الذين يوصفون بكهنة الحرى تب ويحمل كل منهم لقب كاهن مرتل ، يبدون بمثابة علماء فعليين ، ومن هنا يتبين "سبب اللجوء اليهم في كثير من الحالات ، وهذا يوضح تواجدهم في الكثير من المعابد دون أن يفسر ذلك بأنه احدى شعائر سخمت ، وباعتبارهم أطباء ذائعى الصيت (٢٩)، فقد كانوا على صلات متميزة « ببيت الحياة » ، وهو المكان الذي يتم فيه استئساخ وحفظ النصوص الدينية والسحرية ، وفي حالتهم هذه ، يلاحظ جيدا أنه يستحيل عزل وظيفتهم « كسعرة » عن وظائفهم الأخرى ،

قطعا ، لم يكن كهنة السوعب هم الوحيدون الذين يمارسون السحر فعلا - ان الكهنة الذين يلمون بالنصوص ويحسنون تطبيقها ، كانسوا بطبيعة الحال مؤهدين لممارسة السحر ، وكبار القائمين بالشعائر كانوا من أكثر السحرة مهارة ، بل ان عبارة « حرتوم » التي ذكرت في التسوراة ، والتي تعنى سحرة مصر ، هي متفرعة من العنصر الثاني أي من اللقب حرى تهد .

وغالبا ما تمتزج تلك الوظيفة بوظيفة الكاتب المختص بكتاب الأله التي عرفتها المراسيم البطلمية باعتباره القائم بالمحفوظات والكاتب في مكتبة بيت الحياة ، وهو مركز للعلوم الكهنوتية حيث يقوم السحر بدور هام وبذا ، فان «كاتب بيت الحياة» يبدو بمثابة المرادف الاكثر تطابقا لهذه العبارة المفردة «كاتب المعبد» ونجد أن تلك العبارة الأخيرة تندمج مع عبارة «بتروفور» عنيد ديودور وكليمنت الاسكندري ، فقد وصفها الاثنان به «كاتب المعبد» ، وقد اعتلت رأسه ريشة كما تشير النصوص المصرية عادة الى الكتبة المختصين بكتاب الاله وهم مرتبطون ببيت الحياة ولكتبة المختصين بكتاب الاله وهم مرتبطون ببيت الحياة والكتبة المختصين بكتاب الاله وهم مرتبطون ببيت الحياة

و باعتبار السعر اجراء يشكل جزءا من كل ، فانه لا يمكن أبدا أن يتفصل عن الدين أو الطب و عمروما فبالنسبة لأى مصرى ، لم يكن الكاهن وعب يعتبر ساحرا ، بالمعنى الضيق للكلمة ، لأن فنه كان يرتكز أساسا على معرفة ثقافية ، ومعرفة بالنصوص السعرية \_ الدينية التي قامت عليها مختلف الممارسات و

وكانت معارفهم وكفاء اتهم الثقافية تجعل منهم أيضا أشخاصا اداريين (٣٠) • واذا كان عدد كبير من كهنة الوعب الخاصين بالالهة سخمت قد وصللوا الى أعلى المراتب ، فلا شك أنهم جميعا قد استهلوا مهنتهم بأسلوب واحد ، وهو ممارسة الطب (٣١) •

#### طهارة الكاهن وعب:

لا شك أن مفهوم الطهارة يتضمن أهمية قصوى بالنسبة للكاهن وعب الخاص بسخمت • وهذا النقاء يعمل على حمايته

السياهن ٢٥

من الرية ، وأيضا يسمع له بأن يكون ذا نفوذ وسيطرة عليها ليحولها الى الالهة باستت ، وهو بذلك يتماثل بالربة ويكتسب مسيفاتها •

ومن خلال بعض النصيوص ، نجد أن الطهر والنقاء يساعد على الاتصال بما هو فوق الطبيعة ويسمح للساحر بالمارسة :

واندمجت مع تاسوع الآلهة ، وفي المساء نمت في رحاب واندمجت مع تاسوع الآلهة ، وفي المساء نمت في رحاب حورس ، وبذلك استمعت الى كل ما قاله ، في الوقت نفسه الذي كان يحمل فيه أفعى يبلغ طولها حوالي ذراع ، أشد ضراوة من أفعى طولها ١٢ قدما ٥٠٠ وبذا فقد أحطت عدما بالكلمات ( المستعملة ) منذ القدم ، التي ترجع الى العهد الذي كان فيه أوزيريس مازال حيا ٥ وبذا ، أستطيع الأن أن أقتل أفعى مقرنة ، طولها حوالي ذراع باعتباري حورس الملم بالكلمات » (٣٢) ٥

ويبدو أن الطهارة الشعائرية بالنسبة للساحر تسمح له بأن يدخل الى نطاق أسرار الأرباب و وبذا ، فقد وصل الى معرفة سر حورس الذي يعمرع أي أفعى فالساحر يعبيح هو نفسه و حورس » ، فهاهنا تماثل من خلال ترتيل الصيغة فبالنسبة لأي مصرى ، يعتبر قول أو كتابة شيء ما ، بمثابة احداث وايجاد هذا الشيء ، والعلهارة تسمح بتحقيق هذا الاتصال و ان النشاء الروحي يساعد على الاتصال بما هو فوق الطبيعي وفي مصر نفسها ، كان السحرة بالعصور القديمة يستعينون بعبيان صغار ، كوسطاء من أجل استشارة الأرباب ، كما يتحدث الكتاب والمؤلفون الاغريق

واللاتينيون عن الأولاد الذين تصيبهم الرعدة وهم ينقلون الوحى » (٣٣) .



اوزيريس ، اخر ابناء الانهة نوت ، الذي حكم على الارش ، واضطهده اخبوه الاله ست ، وقد تعتم بالخلود بغضل سحر ابزيس واصبح الرب وكبير القضاة في العالم الاخر .

#### ساحر وكاهن وطبيب في آن واحد

اذا كان القائم بالشعائر آى الحرى تب يبدو كأكثر من أشير اليهم من السحرة في مغتلف النصوص ، قمع ذلك ، يجب ألا نحدد اختصاصه في وظيفة واحدة محددة • ويتبين ذلك خاصة بالنسبة للطبيب (سونو) ، الذي يمتلك أيضا قوى سمحرية • فمن خلال أحد مراسم الموحى ، نجد اشارة الي حماية شخص ما « من السحر السورى ، وسحر كوش ، والسحر النوبى ، والسحر الليبى ، وسحر المصريين , وسحر أي طبيب (سونو) » (٣٤) •

الساعل



مرسسوم صبادر من الوحبى
الالتي ومعه الحباوية على
شكل تميمة ليوضع بداخلها \*
والرسوم مكتوب فوق قطعة
مستطبلة من ورق البردى ،
التي تلف ثم توضع بداخل
الحباوية الصنيرة وتلبس
حول العنق \*



وكما رأينا ، فإن الكاهن وعب الخاص بسلخمت من الممكن أيضا أن يكون طبيبا •

وعموما ، فكل ذلك يدعم الرأى الذى يقول انه لا يمكن ان يكون هناك تمييز قاطع وحاسم بين ساحر ، وكاهن ، وطبيب •

ومع ذلك ، فهناك يعض الألقاب المرتبطة على ما يبدو ببعض الوظائف الأكثر تخصصا •

فهناك مثلا الـ « خرب سرقت » ، أى القائم بالتعازيم والرقى من أجل الالهة سرقت التى جسدت ومثلت خلال عهد الدولة الحديثة على هيئة عقرب • فاختصاصه يرتكز خاصة فى مزاولة وظيفة محددة ، ألا وهى المعسالجة من لدغات

وقرصات الحيوانات الخطرة ، وهو في الوقت نفسه مثقف وشعائرى بارع ، يساهم في مختلف الاحتفالات العريقة الأصل ، بالاضافة الى مقدرته على تفسير الوحى (٣٥) .

انه مثقف رفيع المستوى ، وبالاضافة لذلك فان هذا الساحر يمكن أن يكون عالما فلكيا • ويقدم حرشبس ـ ساحر سرقت ـ نفسه ، في احدى الكتابات المدونة فوق تمثال يرجع إلى الأسرة الثلاثين قائلا:

« الأمير العظيم ، الصديق الأوحد ، العالم بالكلمات الالهيسة ، الذي يراقب كل ما يجب مراقبته في السسماء و ( فوق ) الأرض ، البارع في مراقبة النجوم حيث لا يوجد بحور فيما بينها ٠٠ » (٣٦) ،

#### ساحر وعالم

ان « ساو » هم من يحملون لقبا يشتق من الكدمة « سا » ، بمعنى الحماية ، والسائل السحرى • ويحمله غالبا الأطباء الذين يصاحبون الحملات في المناطق الصحراوية بسيناء ، من أجل الحماية من الحيوانات السامة •

وفي احدى هذه العمالات ، في نطاق المحاجر ، نجد ذكر اللطبيب «أكمو» الذي هو «ساو» في نفس الوقت (٣٧) .

علينا اذن أن تتفهم عبارة « ساو الخاص بالالهة سرقت » • أن آصوب ترجمة لهذا اللقب يمكن أن تكون : « حماية سرقت » ، بمعنى : « الحماية القادمة من أو المنتمية الى • • • » (٣٨) •

السباجى ١٩٩

والعديد من الشقفات « بدير المدينة » تشير الى « تلك التي تعلم » التي يعضر اليها الناس من أجل استشارتها لعل مشاكل عويصبة حيث يلعب ما هو فوق الطبيعي ، على ما يبدو ، دورا ما • اذن ، فان هذه « العالمة » تقوم يتعديد مصدر الاذي أو السوء الذي قد يعاني منه شخص ما ، ويصفة خاصة عندما يكون الأمر متعلقا بحالات مس شيطاني أو ظواهر خطيرة ( باو ) • كما يمكن استشارتها أيضا من أجل اسباب أخرى ، كمثل موت طفلين في آن واحد •

وفى أحد النصوص القديمة نطابع الالهة « ايزيس ـ التي ـ تشفى » ، وهى تصف نفسها باعتبارها « أخت ، وانسانة عارفة فى نطاق مدينتها ، تستطيع أن تطرد الثعبان السام بفضل قواها السحرية » \*

والاله حورس عندما مرض ، قام بفحصه « شخص عارف» وهذا «الشخص العارف» يحمل في آن واحد وظيفة كاهن ومعالج ، انه معروف يعلمه وليس يفعله ، ومن هذا المنطلق ، فان ممارساته ترجع الى التنجيم والعرافة لا الى السعر ، وعند استشارته يفسر طبيعة الأذى والسوء الذى يعانى منه مريضه (٣٩) ، ويوجد أمثال هؤلاء النساء في مطاق مصر المعاصرة ، فهناك تلك المرأة « المعالجة » في منطقة « نجع للكوم » وهي احدى الكفور الضخمة الواقعة على ضفاف النيل عند الأقصر عند موقع قصر أمنحتب الثالث في الملقطة ، ان قواها ومقدرتها تبدو ممائلة تماما لتلك « التي تعلم » (٤٠) ،

#### انهم جميعا سعرة الى حد ما

بشكل اجمالى ، قال « جاردنى » فى نهاية الأمر ، ان كل كاهن من كهنة الشعائر ، يمكن أن يكون ساحرا • فقد كان يعتقد أنه من المستعبل آن هدؤلاء الذين يعملون لقب طبيب ، لا يتمتعون أيضا بأهلية وكفاءة فى مجال السعر : «ليس هناك ما يجعلنا نعتقد أنه قد تواجدت فئة خاصة من السعرة : فاننا كلما ازددنا الماما بالبيروقراطية المصرية ، فاننا سوف نجد أن وظائفها ليست متخصصة تمام التخصص، فاننا سوف أن العهود العريقة القدم • فان شخصا ما يمكن أن يكون أميرا وأن يشغل أيضا منصب وئيس كهنة مقاطعت ، وفى الوقت نفسه يعمل فى وظيفة كبير موظفى البلاط وفى الوقت نفسه يعمل فى وظيفة كبير موظفى البلاط الملكى ، وكذلك يبعث بين وقت وآخر فى مهمات من أجل بلده الى الأقاليم أو الى الدول الأجنبية » (٤١) •



كاهن ، يرتدى الجك الطقسي الكهنوتي ، يقدم بعش الطبور كاضحية تحترق "

الساحل ١٦

ومع ذلك ، فان « جاردتر » يرى أن الضرورة ربسا نستلزم أن نميز بين السعرة المتخصصين أو التابعين لمختلف اروع السعر • ويتحقق ذلك خاصة عندما نقوم بمقارنة وطائف كهنة الوعب ـ التابعين لسخمت ، و « الخربو » التابعين لسرقت الذين يتميزون بالثقافة العالية بل ويشغلون وطيفة محددة تماما : معالجة لدغات وقرصات العيوانات السامة •

ويؤكد «جاردني» وجود ما يعرف بالد «حكاو» والأثار الحاصة به والأكثر أهمية ترجع الى الدولة الوسطى ، حيث تبدو هذه العبارة بكل وضوح باعتبارها لقبا ، فالكلمة الأولى ، ملق بالوحدات السكنية الخاصة (كاب) بداخل القصر ، وهذا يذكرنا بنصـــوص حماية الأم والطفل ، أما الكلمة الاخرى فهى تتعلق بوظيفة بسيطة يقوم بها أحد الموظفين العاملين لدى أسرة ما •

وفى هذا الصدد نجد أن الاكتشاف الذى تم بملحقات المعبد الجنازى الخاص برمسيس الثانى ، وهو الرمسيوم ، يبدو ذا مغزى وأهمية : صندوق يحتوى على العديد من أوراق البردى باحدى المقابر المتوسطة الحال التى ترجع الى الدولة الوسطى • وفى تلك الحقية ، لم تكن طيبة سوى ضيعة اقليمية • وضمن الأشياء التى عثر عليها مع الصندوق ، أربع قطع سحرية من العاج ، وعلامة «جد» ، وعثال صغير عنى هيئة قرد ، وأيضا وبصفة خاصة تمثال صغير لامرأة تمسك ثعبانين بيديها • وكما قال مكتشف هذه الأوراق البردية : لقد كان واضحا أن الأمر يتعلق « بالمعدات المهنية الخاصة بساحر وطبيب » (٤٢) •

وبالقطع ، فضحمن الأوراق البردية العشرين التي يتضمنها هذا الصندوق ، كانت خمس عشرة منها بعضها فائق الطول ، بمثابة كتب لتعاويذ ووصفات سعرية ، ولكن كما لوحظ ، بعد توخى الدقة (٤٣) ، فان النصوص الأخرى لم تكن تتضمن أى اشحارة خاصة يساحر / معالج. فقد عثر ضمنها على نصوص أدبية متنوعة ، وأعمال ذات سمة أخلاقية أو خاصة بالتعليم والتدريس ، وعدد كبير من النصوص الدينية ، وعلى حد قول عالم الآثار الفرنسي جان يويوت ، فأن وجود هذه الكتب ، لا يفصح بالتحديد عن وجود ساحر ، ولا طبيب معالج ، ولا قصاص ، ولا مدرس بمدرسة ، بل هي ممتلكات كاهن قائم بالشعائر (خرى حب) ،

ويكمل « يويوت » حديثه قائلا : « وبذا ، قان كاتب هـنده النصوص قد أتاح لنا الفرصة لكى نكون فكرة أكثر واقعية عن هؤلاء الكهنة المرتلين المقيمين في الأقاليم » وقد يكونون سبحرة مثل سباحر ميدوم المدعو « ديدى » وزملائه المذكورين في « بردية وستكار » الذين سوف نتحدث عنهم في وقت لاحق ، وأحيانا قد يكونون قصاصين مثل « نفرتي » ، وهو الشخصية المحورية بأحد النصوص الأدبية التي ترجع الى الدولة الوسطى ، والذي كان يبدو دائما على شيء من الثقافة ، وأحيانا قائما بالطقوس بين وقت وآخر في المناسبات » «

فهذا دليل ملموس على أن وظيفة الساحر لم تكن ، في معظم الأحوال ، وظيفة متخصصة ، ولكن كان من الممكن أن يزاولها أى فرد على ثقافة بسيطة يعيش في القرى في عهد الدولة الوسطى ، أى مجرد كاهن مرتل بسيط "



مجموعة من القطع السحرية عثر عليه، في الرمسيوم باحدى المقابر التي ترجع الى الدولة الوسطى \*

وليس هناك أى سبب لكى نضفى منزلة رفيعة على الساحر في أى من هذه الحالات وبارتباطه باى اسرة كان عليه أن يقوم بمثل الدورالذى يقوم به أى كاهن فى مقصورة خاصة أو طبيب ، متلما كان يحدث فى اطار بعض البارونيات الانجليزية خلال العصبور الوسطى (٤٤) وبذل ، يبدو دائما ، أن الكهنة المرتلين أو الشعائريين والد حرى تب ه هم غالبا الأبطال الأساسيون بالقصص الفولكلورية الفرعون ونية ، فهم نماذج لهؤلاء السبحرة التابعين للفرعون الذين جاء ذكرهم فى سفر الحروج ، ولسحرة « مصر » الذين حكى عنهم الكتاب الاغريق ثم من بعدهم العرب الكثير من العجبائب » (٤٥) •

وتتكرر صبورة الساحر كثيرا في الآدب المصرى الشعبى ، وخاصة في القصيص والروايات • فمما لا شك فيه مطلقا أنها كانت صورة كفيلة بأن تأخذ بألباب المستمعين المتعطشين لكل ما هو عجيب وخارق •

#### الساحر في نطاق الأدب

هناك بعض النصوص الأدبية ، التي يفترض أنها ترجع الى عصر الاهرام ، لم نتعرف عليها الا بواسطة نصوص أخرى أكثر حداثة • فعادة ، ما يزهو الساحر ويتفاخر بعراقة وقدم ما يقدمه من نصوص • وهذا هو عين ما ينطبق على « بردية وستكار » ، التي كتبت في عهد الهكسوس ، ووقعت أحداثها في عهد « الدولة القديمة » • وأصلها الأكثر قدما يرجع تاريخه الى الدولة الوسطى • وبالقطع ،

العديد من النصوص المتأخرة ليست في أغلب الأحوال سوى نسخ لوثائق سابقة • فبعض السحرة الذين عاشوا على الدولة الحديثة مثل القائد مرى رع أو الأمير مع ام واس المولع بكل ما هو عريق القدم ، قد اكتسبوا شهرة هائلة حتى أصبحوا الشخصيات الرئيسية بقصص المجائب الخارقة للمألوف ، خلال الحقبة المتأخرة •

#### بردیة وستکار الساحران دیدی وجاجا ام عنخ

من المؤكد أن أشهر النموس التي يأخذ فيها الساحر دورا رئيسيا ، هي «بردية وستكار» التي قام عالم المصريات الألماني ارمان عن جدارة بنشرها (٤٦) • حقيقة أنها قد كتبت خلال عهد الهكسوس ، ولكن ليس هناك أدنى شك في انها قد نظمت وألفت خلال حقبة أكثر قدما • وقد اتفق بصفة عامة على ارجاع تأليفها الى ما قبل الدولة الوسطي (الأسرة السابعة) •

وبداية هذا النص مفقودة ، وهو يعتوى على سلسلة من المحكايات التى ارتبطت فيما بينها بطريقة مصطنعة • وتقع الأحداث خلال حكم الأسرة الرابعة • فتخبرنا بأن الملك خوفو أصابه الملل ، وأخذ يدور حول نفسه فى أنحاء قصره \* ثم نادى فى نهاية الأمر على أبنائه ؛ لكى يقوم كل منهم بسرد حكاية ربما قد تسرى عنه • ومن خلال هذه المحكايات الصغيرة ، نجد دائما ساحرا ، يوصف بأنه كاهن مرتل •

وللأسف لم يتبق لنا من القصة الأولى سوى نهايتها حيث تتم مكافأة أحد الكهنة المرتلين ، الذي يقول الملك عنه : « لقد برهن على براعته » •

وقص الأمراء الآخرون عدة منامرات يفترض أنها وقعت في حقبة أكثر قدما • فقد حددوا وقت وقوعها في أوائل الدولة القديمة في الوقت الذي كان فيه «سنفرو» مؤسسالأسرة الرابعة ووالد الملك خوفو ـ يقوم بحكم مصر • وتحدثوا عن جاجا ام عنخ ، الكاهن المرتل والساحر الذائع الصيت الذي ربما عاش خلال فترة حكم « سنفرو » • وهنا يقدم لنا عالم المصريات « سوترو » هذه الواقعة •

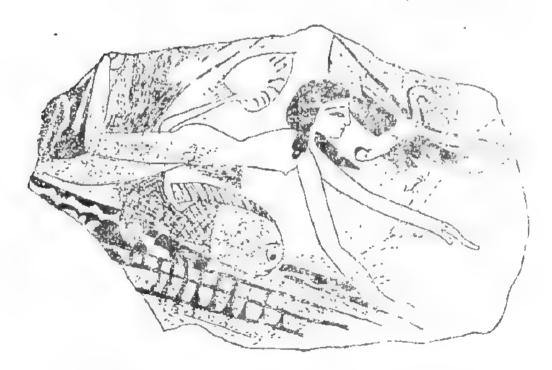

المجدفة الجميلة التي عاشت أيام الملك « سنفرو » ، والتي سقطت منها جوهرتها الذي على شكل سمكة • حاولت أن تقطس تحت الماء من أجل العنور عليها ، مثل رفيقانها ، اللاتي كن يذهبن دائما للغطس في مياه الأحواض من أجل الحصول على سمك « الانت » •

« كبداية ، ها هو جاجا ام عنخ المتألق خلال حكم الملك سنفرو ، ففي أحد الأيام شعر الفرعون بأنه لا يعرف كيف «تخلص من الضيق والضبعر الذي يملأ صدره ، قطلب منه اللاجا لضيقه ، فاقترح عليه صديقنا الساحر هذا بأن يقوم بدرهة في مركب بصحبة عشرين فتاة جميلة ، وبالقطع ، لم يكن في هذه النصيحة أي أثر للسحر ، ووجد « سنفرو » ان هذا الرأى يبدو ممتما للغاية ، ولكن سرعان ما عكر صفو النر هة حادث مؤسف : فقد فقدت احدى المجدفات الجميلات موهرة كانت تزين شعرها ، وأصابها حزن شديد لدرجة أن المائم بأكمله قد حزن لحزنها \* ولم يعجب ذلك الفرعون ، فارسل يستدعى جاجا ام عنخ من جديد • وها هو ساحرنا يبدأ عمله : فنطق ببضع كلمات سحرية أدت الى وضع أحد نصفى مياه البحرة فوق النصف الآخر ، ووجد الجوهرة التي كانت راقدة فوق شقفة ، وتوجه لاحضارها من أجل ارجاعها اماحبتها - وكان ارتفاع المياه في منتصف البحيرة يبلغ حرالي اثنى عشر ذراعا ، فأصبح ارتفاعه لا يقل عن أربسة وعشرين ، حيث أن البحيرة قد طويت على نفسها • ونطق الساحل ثانية ببضع كلمات ، فأرجع مياه البحيرة الى حالتها الاصلية • فعادت الابتسامة الى وجه الجارية الجميلة ، وكذلك لرفيقاتها ، وأثلج ذلك قلب الفرعون « سنفرو » الى حد كبير · قعتى قبل أن يقدوم « موسى » بشت ميساه البحس الأحمر ، ها ثعن نرى أن سعرة مصر كاثوا يعرفون كيف يقومون \_ على الأقل في القصص والحكايات \_ بمغامرات خارقة للعادة » (٤٧) .

وكما هو غالبا في القصيص والعكايات ، تتوارى خلف هذه القصة ايماءة ميثولوجية ، وهي هنا تتملق بأسطورة

حتحور التى فقدت حلية احدى ضفائرها ، فمن المعروف أن « العلى التى على هيئة سمكة كانت غالبا ما تزين ضمائر النساء » (٤٨) \*

أما القصة الرابعة فهي تثير اهتمامنا بصفة خاصية • وتقول أن أحد أبناء الملك خوفو قد اقترح عليه أن يلاحظ بعينيه المعجزات التي يمكن أن يقوم بها أحد السحرة ، حيث قال له : « انك حتى الآن قد استمعت لأمثلة لما استطاع أن يقوم به بعض من توفوا من السحرة ، وبدا فلا يمكن والحال هكذا ، أن تميز العقيقة من الخداع • ولكن يوجد ، ابان حكم جلالتك ، في عصركم حاليا ، شخص لا تعرفه ، وهو ساحر عظيم » (٤٩) · ولم يوصف هذا الشخص باعتباره كاهنا مرتلا ولكن مجرد انسان من العامة • ولم تحدد وظائفه مطلقا • ولا شــك أبدا ، في أنه يتمتع بمقدرة خارقة للعادة ، ومع ذلك ، فسوف نجد أنه قد عارض الملك العظيم خوفو • فان هذا الملك قد طلب منه أن يرجع رأسا مقطوعا الى مكانه ، وفقا لما اقترحه عليه اينه - فأكد ساحرتا هذا ، المدعو جدى ، ما قاله الأمير : « وبدا قال جلالته : فليعضر السجين من السجئ ، بعد أن يتم قتله » • ولكن جدى أجاب : « لا ، ليس بشرا يا مولاى ، فمن الممنوع أن يفعل ذلك في القطيع المقدس ( الخاص يالاله ) » (٥٠) • وقام الساحر يعرض مواهبه من خلال أوزة قطع رأسها •

وهـذا الخـلاف الدقيق بين الملك والساحر يظهـر شيئا من النقد الضمنى ضد شراسة خوفو وبشكل أو بآخر، نجد أن «جدى» يجعل من نفسه لسان حال الرعايا، وبالفعل فان التقاليد السائدة في القصص الشعبية بمصر الفرعونية،

امبور الملوك وفي صورة غير محببة على الاطلاق » (٥١) . الما أن الملك يبدو في صبورة باهتة الى حد ما ، عاجزا عن الندبر بمستقبل قد يكون فيه فناء للأمرة التي يمثلها الما هذا الشخص المتواضع الحال ، جدى ، فبفضل موهبته وبصيرته الثاقبة ، ينبئه بالأحداث - جملة القسول ، أن مقدرة الفرعون تبدو منعدمة أمام انسان بسيط من العامة ومتع بمقدرة خارقة للمعتاد (٥٢) .

### بردية فاندييه

# السيباحر مرى وع

مناك صفحتان بأحد النصيوص التي ترجع إلى عصر ار عامسة ، تبين لنا الأعمال الخارقة التي قام بها قائد يدعي مرى رع (٥٣) • ووفقا لما تبقى من ذلك النص ، نرى أن الأمر يتعلق بصراع بين أحد الإلهة وبين الصقر الألهى الذي مرع في نهاية الأمر • فالاله قد تلقى مساعدة القائد الذي إملك المعرفة السحرية •

وهنا نرى أن المسافات قد الغيت بين القائد وبين الاله • وهذا أمر واضح •

وهناك حالة مماثلة نجدها في يردية فاندييه \* ففي نصوص هذه البردية نجد أن مرى رع مازال يحمل لقب قائد مضافا اليه لقب وحرى تب » ولقب كاتب ، الذي يعتبر هنا لتبا فغريا ، لا لقبا فعليا(٥٤) \* وقيل أن هذا القائد كان يميش خلال حقبة حكم فرعون يدعى سيسيبك ، لم تحط به علما حتى الآن \* وكان هنذا السكاتب الساحر يملك قدرات عظيمة ولكن السحرة الملكيين أرادوا ألا يكشهوا

للملك عن وجوده • ولا شك أن ذلك يرجع الى مشاعر الغيرة ت المهنية لديهم • ولكن ها هو الفرعـون يقع فريسـة لمرض شديد • ووفقاً لما بدا عليه من أعراض فقد أفصحت الكتب بأنه هالك لا محالة • فأعلن السحرة المحيطون به أثهم عاجزون عن انقاذه ، لأنهم يجهلون كيفية علاج دائه ٠ فاستلزم الأمر الالتجاء الى مرى رع • وعندما مثل هـــدا الساحر الشاب أمام الملك ، أخبره بأنه يستطيع أن يمد في حياته ، ولكنه في هذه الحالة سوف يموت هو نفسه ، وحاول الملك أن يقنع مرى رع بالموت حيث صور له المزايا والتكريم اللذين سوف يعظى بهما بعد ذلك، وأيضا كافة العطايا والمنح التي سوف تتمتع بها عائلته - وبعد الكثير من التردد ، وافق أخبرا مرى رع - ووعده الملك بالعناية بزوجته ورعايتها بعد وفاته \* وخلاف ذلك ، فقد طلب مرى رع أيضا أن يصعبه أبناء السحرة الذين أساءوا معاملته الى العالم الآخر ، ووافق سيسيبك على ذلك و وبدا ، فان هؤلاء الأبناء ، سـوف يقومون في العالم الآخر بنفس الدور الذي لعبه مرى رع تجاه الملك • ثم جاء وقت الاعداد اللازم من أجل الرحيل الى عالم الموتى و بعد عدة مراحل مختلفة ، وصل مرى رع أخيرا الى هناك ، حيث قابل العديد من الأرباب • وتلقى مساعدة من حتجور ، ولكنه لم يحصل من الاله الأعظم الحي على اذن بالرجوع الى عالم الأحياء • وعلم مرى رع بأن الملك قد تزوج من زوجته وأس يقتل ابنه وفقا لأواس سحرته ٠ هنا وقع حدث خارق ، اذ قام مرى رع بصنع انسان من الطين ، واستعان به من أجل أن ينتقم من السحرة • وبالفعل · قضى عليهم الفرعون في هليو بوليس · وحالما انتهى من مهمته ، عاد الانسان الطيني الى عالم الموتى من أجل أن يحيط

السناهي ١٩٩

مرى رع علما بما فعله • ولكن ذلك لم يعجب الآله الأعظم العي في العالم الآخر •

ويبدو هذا الجزء من الوثيقة ملينًا بالفجدوات والثغرات ، وفي نهاية الأمر ، يبدو أن سرى رع قد رجع الى الأرض • وتبدو النهاية مهلهلة للغاية ، لدرجة لا تسمح بتوضيحها بشكل مؤكد •

و بدون شبك فان مغسامرات مرى رع الخارقة تثير انتباهنا ، بالاضافة الى سوء تصرف الفرعون و ولذلك ، فان مرى رع وهو في العالم الآخر ، سآله الاله الأعظم الحى من أحوال المملكة ومق خلال الاجابة ، يلاحظ أن المعابد مزدهرة ، ولكن المصريين يعانون من الفقر و وباستثناء بهض الثغرات التي تشوه هذا النص ، يتبين بوضوح أن الشعب ، والضعفاء بصفة خاصة ، يعيشون في تعاسة في هذا البلد ورغم أن الاله الأعظم الحي لم يعلق عندما عرف أن المعابد تنعم بالثراء ، فنانه انفعل بشدة عندما عمل باللامساواة الاجتماعية (٥٥)» وعلى حد قول عالم المصريات الفرنسي بوزئير ، فان هذه الأحوال تتطابق مع أواخر عصر الرعامسة ، أو مع العهود التي تلته (٥٦) و

وفي هذه القصة التي تتميز بالأصالة والتفرد تتراكب حكايتان مما : الأولى عن العلقة بين السحرة ومرى رع ، والثانية عن العلاقة بين الملك ومرى رع ، ولم يكن مرى رع هو الساحر البارع الوحيد خلال عصر الرعامسة الذي لمع وتألق في مجال الآداب ،

# الساحر خع ام واس وحمكايات سمتني

ان الصيغ السحرية التي يتكون منها الفصل (١٦٧) « بكتاب الموتى » ، قد كتبت خلال الدولة الحديثة ، وهي تتشابه مع صيغ الفصل (١٦٦) ، وبذا فهي تتفسف بعض التشابهات مع بردية هاريس السحرية التي ترجع الى الأسرة التاسعة عشرة ، واذا كانت صيغ الفصل (١٦٦) قد وجهت الى رمسيس الشاني ، قان صيغ الفصل (١٦٧) كانت مكتوبة على بعض الأواني التي وجدها الساحر والابق كانت مكتوبة على بعض الأواني التي وجدها الساحر والابق الملكى خع ام واس تحت رأس مومياء بقرب منف أومن المعروف أن د خع ام واس » بني رمسيس الثاني كان كبيرا للكهنة المحدوف أن د خع ام واس » بني رمسيس الثاني كان كبيرا للكهنة الكهنة اللكهنة المعروف أن د خع ام واس » بني رمسيس الثاني كان كبيرا للكهنة المحدود اللكهنة المعروف أن د خع ام واس » بني رمسيس الثاني كان كبيرا الكهنة المحدود الم

وقبل ذلك، ربما كانت هذه الصيغ قد وجدت واستعملت كتعويذة شخصية بواسطة كاتب الملك ورئيس المرتلين لم أمنعتب بئ حابو، الصديق المقرب لدى أمنعتب الثالث وربما تكون هذه الايماءة الثانية مشوبة بشيء من الدعابة الماكرة، آما الأولى، قربما تكون صادقة بصفة عامة خاصة اذا أمعنا النظر في فضول خع ام واس تجاه الآثار، وهي تدلنا على الأقل الى العقبة التي أصبعت فيها الصيغ السحرية من الأمور الدارجة على أية حال، فان هناك نصا من عصر الدولة العديثة، يؤكد براعة ومهارة شخصيتين عاشتا خلال المقبة وبقيتا ذائمتي الصيت لمهارتهما في العلموم السحرية (٥٧) هالسحرية (٥٧) هالسحرية (٥٧)

و يمتبر الأمير خع ام واس الشخصية الرئيسية في الدمين السعيدتين اللتين سندكرهما الآن ، حيث يظهر المام سنني وهو أصلا لقب لكبير كهنة منف (٥٨) \*

ولقد عشر على أولى هاتين القصتين في دير المدينة بغرب الميسة ، ويرجع تاريخها الى القرن الشالث قبل الميلاد ( ... ي ١ ) ، أما القصة الثانية فيرجع تاريخها الى القرن الثاني ( ستنى ٢ ) \*

ومما يؤسف له أن بداية (ستنى ١) تبدو غير مكتملة -



الاه ور شبیع ام واس بن ردسیس النباتی • وقید اهل منذا فی فترة سباه ، وقد ددلت من راسه د شعورة الطاولة ، • كان الأمير خع ام واس يهوى قراءة النصوص القديمة ويهتم بالعلوم الخفية الخاصة بالسحن ، ولهذا كان يمضى وقته مع الكتابات القديمة وني جمع المغطوطات • وفي ذات يوم علم أن كتابا سحريا قد كتبه الاله تحوت نفسه بيده يوجد في مقبرة الأمير نانفر كا بتاح في منف ، وقطعا أراد ستني أن يمتلكه ، ولكن نانفر كا بتاح وزوجتــه أهوريت حاولا منعه من ذلك ، ولم تكن أهوريت وابنها مدفونين في منف ولكن في «قعط» المدينة التائية ، ولكن هذا لم يمنع أهوريت مطلقا من انقاذ زوجها ، وحاولت أن تجعل ستنى يتخلى عن غرضه فحكت له عن كافة المصائب والمعن التي حدثت لهسم بسبب هذا الكتاب الخارق للعادة • وقالت له : ولكن ، عندما قام نانفر كا بتاح « باخراج الكتاب من الصندوق الذهبي ، ورتل احدى صيغه التي كانت مدونة به : سلحن السلماء ، والأرض ، وعالم الظلام ، والجبال والبحار ، وعرف كل ما تقوله الطيور في السماء ، والسمك في الماء ، ورباعيات الأرجل في الجبل ، ثم رتل الصيغة الثانية بهـذا الكتاب ، فرأى السماء وهي ترتفع إلى أعلى ومعها دورة الألهة ، والقسر وهو يبزغ ، والكواكب في كامل هيئتها ، ومشاهد الأسماك في الأعماق ، فقد كانت هناك قوى سماوية تحلق أعلى المياه من فوقهم ٠٠٠ » (٥٩) • ومع ذلك ، فقد لاقى نائفر كابتاح وأسرته حتفهم بسبب هذا الكتاب الخارق -

ورغم ذلك فقد أصر ستنى على موقفه · وهنا اقترح عليه نانفر كابتاح أن يلمبا معا لمبة مصرية من أجل أن يحصل الم الذاب و كان ستنى ، كلما جسر جولة ، يزداد انغراسا الدرنس ، وعند الجولة التالثة كان قد انغرس فى الارنس حتى اذنيه و و ولكنه استطاع ان يخرج من هذا المارق بنضل بعض تعاويذه وكتاباته السعرية ، وفي نهاية الامر ، استولى على الكتاب بالرغم من كل تحذيرات نانفر الهارات و المارات المارا

وبعد مضى بعض الوقت ، تقابل ستنى مع تابويو المبيلة الفائقة الثراء • ووقع تحت سعرها ، فانتهى يه الاس الى منحها كافة ممتلكاته ، لدرجة أنه قد وصل يه الأمر الى قتل أبنائه • ولكن لحسن الحظ ، لم يكن ذلك سوى حلم مزعج • وأعلمه الملك بمدى الخطر الذي يتعرض له باحتفاظه بهذا الكتاب أكثر من ذلك ، فقام ستنى بارجاعه الى نانفر كابتاح ثانية ، وهو مسك بمدراة وعصاة في يده ، وقد ثبت بعض النيران المشتعلة فوق رأسه •

و تبدو قصة (ستنى ٢) مليئة بالسحر والعجائب أيضا فقد كان ستنى و زوجته يفتقران الى وريث لهما ، ولكن ، فى نهاية الأمر استطاعا يفضل معجزة أحد الأرباب ، أن ينجبا ابنا ، هو سى أوزير ، ومنذ نعومة أظفاره ، كان هذا الطفل يبدى مواهب غير عادية ، ومنذ وقت مبكر ، قرأ المخطوطات مع كتبة « بيت الحياة » الخاص بمعبد بتاح .

وذات يوم ، اصطحب ابنه الى العالم الاخر من أجل أن يريه القدر المقدر للانسان العادل أو الشرير ، سواء كان غنيا أو فقيرا خلال حياته الدنيوية \* ولكن ها هو ملك النوبة قد القي بالتعدى في وجه فرعون مصر ، وقبل سي أوزير التعدى ، واستطاع أن يقرأ نصا مكتوبا على ورقة بردى ملفوفة ومشمعة بختم أحضره أحد مبعوثي بلاط ملك النوبة ، ويقول هذا النص : أن صراعا دار بين ساحر توبي يدعى وحور بن بانحسي أيضا ، خملال وبين ساحر مصرى ، يدعى حور بن بانحسي أيضا ، خملال حكم تحتمس الثالث بالأسرة الثامنة عشرة وخسر الساحر النوبي هذا الصراع ، ولكنه أقسم بأنه سوف يمود بمد ذلك به من أجل أن ينتقم ، ومضت هذه السنوات، وتبين أن مبعوث الملك النوبي هو وحور » نفسه ابن المرأة النوبية ، وأن سي أوزير هو تجسيد للساحر وحور » بن بانحسي ، وفي نهاية هذا الصراع الهائل ، استطاع سي أوزير بان يقضى على عدوه ثم اختفى هه

وفى نهاية الأمر ، ومن أجل مواساة ستنى الذى غمره الحزن ، أرسل له بعد ذلك بابن جديد ٠

ومن المحتمل أن ساحرا يدعى « حور » بانحسى ، قد وجد فملا \*

# الساحر في العصر اليوثائي الرومائي

سبق أن رأينا أنه من المستحيل تمييز فئة معينة من و السحرة » ، بل أن هناك بعض ذوى العلم يمارسون مختلف الوظائف مثل وظيفة الكاهن ، والكاتب ، والطبيب ، الغ وفي الحقبة المتأخرة كانت صفة النقاء والطهر تحتل مكانة هامة ، وتلعب دورا يتزايد في ضخامته خاصسة أن مهنة

الساحر تتمركن يصفة خاصة على المعبد والاتصال شبه الدائم بالأرباب -

وها هى ذى الشهادة المباشرة التي يقدمها شارمو ، الذى كان كاهنا في معبد « نيرون » ، وهى شهادة قام بتقلها ، ورفير (٦٠) :

و في البحث الذي قدمه شارمو عن الكهنة المصريين ، قال عنهم انهم يعتبرون فلاسفة أيضًا • قال شارمو انهم قد اختاروا المعابد لتكون بمثابة مكان للتفلسف ، فهم يتبعون تغليدا يقومون من خلاله بالعيش بجوار هياكل المعابد ، ومشل هددا الجدوار يعطيهم دفمسة من أجدل التدامل ، وبالاضافة لذلك ، فهم يجدون هناك الأمن والأمان ، فان النداسية الربائية تحميهم ، والجميع يبجلون هــولاء الفلاسفة باعتبارهم مخدوقات مقدسة • جملة القول هم يعيشون هناك في سلام ، ولا يكون لهم أي اتصال بالعالم الا في مناسبات التأبين والأعياد • فتقريبا ، خــ لال جميع الأيام العادية ، لا يسمح للدنيويين بدخول الممابد ، اذ لا يسمح بالدخول اليها الافي حالة نقاء وطهارة كاملة وبعد الكثير من التقشف وحرمان الذات ، فذلك هو قانون سائد في كافة ممايد مصر - فهؤلام الكهنبة قد تخلوا عن كافة الأنشطة الدنيوية ، وعن أى عمل مربح ، وانكبوا كلية على التأمل وعملي رؤية الأمور الربانية • وهمذه الرؤية الربانية هي التي تجملهم مقدسين وتتيح لهم حيساة هادئة وقلما يأكلون الخبز في أوقات الصيام • وفي الأوقات التي لا يصومون فيها يقومون بغمس طرف مأكولاتهم في مسعوق فبات الزوفاء ( ثبات طبي معمر ) ، فهم يعتقدون أنه يضفي عليهم قوة وجلدا •

وهم يمتنعون عن تناول الزيوت ، أو على الأقل البعض منها بصفة عامة • ولو اضطروا الى استعمالها أحيانا مع الخضراوات ، فبقدر يسمر جدا ، ومن أجل تلطيف الطعم فقط • وكافة الأطعمة والمشرويات الواردة من دول أخرى غير مصر ، يمنعهم القانون الديني من استعمالها ، ولا شك أن مثل هذا المنع والتحريم هو بمثابة سد يحميهم من حياة التنعم والرفاهية • وحتى بالنسبة لمنتجات مصر نفسها يمتنعون عن الكثير منها : فالأسماك كلها محرمة عليهم ، أما رياعيات الأرجل فيمتنعون منها عنى ذوات العافر غير المشقوق أو المنعدمة الحوافل ، أو العديمة القرون ، ومن الطيور يمتنعون عن تلك التي تتناول الجيفة • والكثيرون منهم يمتنعون كلية عن تناول كل ذي روح ، وفي أوقات الميام يمتنع الجميع عنها لدرجة أنهم يرفضون تناول مجرد بيضة واحدة \* وحتى الحيوانات المباحة لا يتناولونها عادة الا يقيود : فهم يرفضون تناول لحيوم اناث العجول ، ومن العجول الذكور لا يتناولون لحوم التوائم ، أو تلك التي على أجسامها بقع ما ، أو التي يبدو جلدها غير متجانس اللون ، أو ذوات الشكل غير المعتاد ، أو تلك التي تتشابه مع معبوداتهم بأي شكل كان ، أو الحيوانات العوراء ، أو التي تعنى رأسها مثل البشر • انها عديدة جدا تلك التعقيدات المتعلقية بالحيسوانات التي ينتهجها هؤلاء المسسمون و بالموشوسفراجست » moschosphragistes - انها كثيرة للدرجة انها من الممكن أن تمالاً كتبسا متخصصة والأكثر تدقيقها من ذلك هي التعليمات الخاصية بالمجنعات ، فعلي سبيل المثال يحرمون على أنفسهم اكل الحمام ، فهم يرون أن هذا الطائر ربما قد يخضع لفساد الصقور ، ألتي تتركه ينطلق بعد ذلك وتسمح له بالفرار في مقابل هذا الالتعام ، وحتى لا يقعون بطريق النطا غير المقصود على حمامة قد لوثت بهذه الطريقة ، فهم يمتنعون عن النوع بأكمله ومن هذه التعليمات الدينية ما هو سائد بصفة عامة ، ومنها ما يختص يبعض الكهنة دون البعض الآخر وفقا لدرجاتهم الكهنوتية ووفقا لنسوع اللهناء الدينية المناه المعدد و

وهناك أيام للتطهير تسبق كل مرة يقومون فيها بشعائر دينية ، هذه الأيام يجب ألا تقل أبدا عن سبعة أيام ، وقد تمل عند بعض الكهنة الى اثنين وأربعين يسوما أو تزيد ، بقرمون خلالها بالامتناع عن تناول أى غذاء له روح ، وعن كل خضراوات وأوراق خضراء ، ويجب عليهم بعسفة عاصة الابتعاد عن أى لقاء جسدى مع المرأة ، وأريد هنا أن اشير الى تحريم العلاقات الشاذة ، فان ذلك لا يحدث مطلقا حتى في الأوقات العادية ، انهم ينتسلون ثلاث مرات في اليوم بالماء البارد : عند استيقاظهم من النوم ، وقبل الوجبة الرئيسية ، وقبل النوم ، واذا حدث لهم نزول المنى أثناء النوم ، قهم يتطهرون منه على الفور بالاستحمام ، وهم النوم ، ولكن غير المثلج ، لا يستعملون أبدا، سوى الماء البارد ، ولكن غير المثلج ،

وقد صنع مرقدهم من جريد النخل ، وهم يسمونه « باييس » • أما الوسادة ، فهي عبارة عن قطعة من الخشب ناعمة تماما ، على شكل نصف اسطواني • وهم طوال حياتهم يدربون أنفسهم على المطش ، والجوع ، والتقشف •

ومما يؤكد عفتهم وطهارتهم ، انهم بدون استعمال تمائم أو تعاويذ ، يعيشون بدون أمراض ، كلهم حيوية ، ويتمتعون بقوة ونشاط ، ومع ذلك ، فانهم خلال اقامة الشعائر المقدسة يقومون بمهام ثقيلة الوطء وأعمال تتعدى القوى المتوسطة ، ويمضون لياليهم في مراقبة الأمسور السماوية ، وأحيانا بعض الأعمال الدينية ، ويعضون يومهم في أداء الخدمة الألهية التي تتضمن آداء التراتيل من أجل الآلهة ، أربع مرات : عند الفجر ، وفي وقت الغروب ، وعندما تتوسط الشمس كبد السماء ، وعندما تعيل نحو الغروب ، وهم يمضون بقية وقتهم في دراسة الحساب والهندسة ، فهم اما يعملون أو يدرسون أو يقومون ببعض الأبحاث ، جملة القول ، هم ينغمسون كلية في تلقى العلوم النافعة ،

وهم يفعلون ذلك أيضا خالل ليالي الشاء ، حيث يسهرون على أعمال أدبية ، لا يعبأون بأية مكاسب مادية ، ولا يرهقون أنفسهم بالنفقات الباهظة والمطالب الفاخرة وهذا الجهد الذي لا يكل ولا يتوقف هو دليل على مثابرتهم ، وهذا التجرد من الشهوات يدل على تعقفهم ويعتبر الابحار بعيدا عن مصر بالنسبة لهم بمثابة أكثر الأمور كفرا والحادا، فهم يخشون من رفاهية موائد الأطعمة الأجنبية وتقاليد الدول الأخرى، ولا يسمع بهذه الرحلات الا ، على حد قولهم،

الله يضطرون للسفر للخارج لمتطلبات المملكة • وهم يركزون لا كيزا كبيرا على الوفاء للعرف والتقاليد ، واذا ثبت أنهم الدا اخلوا بهذا الأمر ولو بقدر ضبئيل جدا ، فسرعان ما يتم طردهم من الممايد •

ولا شك أن الدراسة الفعلية للفلسفة ، يختص بها الرسل ، وكتبة المعبد ، وكذلك المكلفون بتحديد الوقت ، اما الكهنة الآخرون ، من مشرفين ، وخدم المعبد ، وخدم الالهة ، فهم يمارسون نفس الشعائر الخاصة بالتطهر أيضا بكل صرامة ودقة » \*

ولا شك أن البحث الذي قدمه و شارمو » بحث هام ، ولكن علينا آلا ننسى أن شارمو الاسكندري قد تشبع بالثقافة الاغريقية •

وحقيقة الأمر ، أن الثقافة الاغريقية التقليدية قد درت على ما يبدو بأزمة حوالى القرن الثانى الميلادى ، مما جمل المثقفين اليونانيين يتجهون وقتئذ نحو الشيعائر الشرقية •

و فمن آین عساها هذه الرقعة وعلو الشأن التی یتمیز بها رجال الدین الشرقیون ؟ • • کیف عساهم ، علی مدی العصور القدیمة ، قد ملکوا زمام الغبایا والأسرار ؟ ومهما نظرنا الیه باعتباره شعبا بدائیا ، قمن السهل آن نعرف لماذا تفوق الشعب المصری علی الشعب الاغریقی : ان کهنة مهمر ، وفلاسفة الشرق ، یعیشون حیاة کلها طهر ونقاء ،

مما يقربهم الى الاله • فهذه هى السبل الأكثر حميمية ، التى سمحت ، على حد قول أرتوب « Arnobe »، للشرقيين بأن يروا ويعرفوا الاله الحق » (٦١) \*

لقد أصبحت الاسكندرية بمثابة ملتقى عام بكل معنى الكلمة وهناك نشأ الكاتب وشارمو » وترعرع ، وبذا يجدر تأويل كلامه بشيء من النقد ولكننا مع الكاتب و لوسيان » سوف نجد أنفسنا نندفع بشدة نحو ما هو عجيب وخرافي الى أقصى مدى و فهذا المؤلف يصف لنا اللقاء الذى قام به بطله و أوقراطس » مع الساحر فوق احدى السفق وهو عائد من وطيبة » ، حيث كان قد ذهب من أجل أن يستمع الى و الشدو » الشجى الذى يطلقه التمثال العملاق ممنون و وتجدر الاشارة أنه من خلال النص، لم يوصف وبنكراتس»، الساحر ، باعتباره ساحرا من هليوبوليس ، مثلما ورد وصف باعتباره مواطنا من منف و

و عند صعود أعالى النهر ، وجدت بين المسافرين أصد مواطنى منف ، واحد من هؤلاء الكتبة المتدينين ، رجل رائع بما لديه من معرفة وعلم ، عنده المام تام يعقيدة المصريين ، بل يقال انه قد أمضى حوالى ثلاثة وعشرين عاما في مصابد تحت الأرض ، حيث كانت ايزيس تلقنه أصول السحر "

وهنا صاح احد العاضرين قائلا: انه بنكراتس الذي تتحدث عنه ، انه أستاذي ، رجل متدين ، حليت ، يرتدي

اربا من الكتان ، مفكر ، يتحدث الاغريقية ولكن لا يجيدها، الله ويل القامة ، أفطس الأنف ، غليظ الشاختين ، تحيف السافين \* \*

فأجاب و أوقراطس » : أنه هـــو بعيته ، أنه فعــلا بذكراتس ٠٠

ولم اكن أعرف حقيقة هذا الرجل من قبل ، ولكن وسه وسه رؤيته . في كل مرة تلقى فيها السفينة الهلب ، وهو يركب بهوم بمعجزات في أثر معجزات ، وبصفة خاصة وهو يركب طهور التماسيح ويسبح في الماء مع الوحوش التي كانت منمنى أمامه وتتملقه بهز ذيلها ، سلمت بأنه انسان مقدس، وبنشل بعض المودة والمجاملة أصبحت رفيقا له ، وتعمقت في خصوصيته لدرجة أنه قد نقل الى كل أمراره وفي نهاية الأمر ، اتفق معى على أن أثرك جميع خدمى في منف وأن أتبعه ، بمقردى ، قائلا لى اننا لن نعدم أناسا يخدموننا ومنذ ذاك الحين ، عشنا بهذا الأسلوب ومنذ ذاك الحين ، عشنا بهذا الأسلوب و

وعندما وصلنا الى أحد النزل ، أخذ هذا الرجل حاجزة الباب ، أو ربما يد مقشة ، أو مدقا ، وكساها ببعض الملابس ونطق عليها بعض العبارات السحرية ، فاذا يها تسسير ، واعتقد الجميع أن ذلك انسان ، وكان هذا الشيء يذهب لاستخراج المياه من البئر ، ويأتي لنا بمؤنتنا ، ويقدوم باعدادها ، ويخدمنا في كافة النسواحي بكل مقدرة ،

ويقوم بمشترياتنا وبعد كل ذلك ، عندما لا يكون الساحر في حاجة الى خدماته ، كان يعيده الى حالته الأصلية كيد مكنسة ، أو كمدن ، حيث يتلو عليه صيغة محرية أخرى ! ولقد كنت أتوق الى معرفة هذا السر ، ولكنني لم أستطع أن أعرفه منه ، لقد كان غيورا عليه ، بالرغم من أنه كان يكشف لى تماما كل شيء ولكن ، في ذات يسوم ، اختبأت خفية في أحد الأركان المظلمة وسمعت الكلمة السحرية دون أن يتنبه هو لذلك وكانت كلمة مكونة من ثلاثة حروف وبعد ذلك خرج الى الساحة ، بعد أن أصدر أوامره للمدق بما يجب أن يقوم به والمدة المدق بما يجب أن يقوم به والمدة المدة ال

وفى اليوم التالى ، ذهب الساحر الى الساحة من أجلل بمض الأعمال ، فأخذت المدق ، وألبسته بعض الملابس كما فعل المصرى ، ونطقت بالحروف الثلاثة وأمرته بأن يحضر بعض المياه ، وعندما ملأ الجرة وأحضرها الى ، قلت له : « كفى ، لا تحضر ماء بعد ذلك وارجع الى حالتك كمدق » ولكنه لم يطعنى ، وأخذ يحضر ماء بشكل مستمر ، لدرجة جملت بيتنا يغرق فى الماء ، وأصابتنى حيرة شديدة ، فقد كنت أخشى أن يغضب على « بنكراتس » عند عودته ، وهذا هو ما حدث بالفعل ، ولقد تناولت فأسا وقسمت المدق الى جزأين ، ولكن كل واحد من الجزأين ، أخذ جرتين ، وفهب لاحضار مزيد من المياه ، وبدلا من حمال واحد ، أصبح لدى اثنان ،

وهنا ، حضر « بنكراتس » ، وعرف جقيقة ما حدث ، وحول حمالي المياه الى قطعتين من الخشب كما كانا قبـــل أن

يسعرا ، ولكنه تركني بدون أن أدرى ، واختفى الى حيث لا أعلم ٠٠ » ٠

ولا شك أننا سوف نجد في هذه القصة النموذج الأصلى المصة د صبى الساحر » (٦٢) \* وسوف نلاحظ أن «لوسيان» قد جعل الساحر ـ كاتبا وعالما \*

وفى العصدور اليونانيسة الرومانيسة ، كانت استشارة أحد الموتى تمثل استشارة الاله و هناك نص يرجع تاريخه الى القرن الأول بعد الميلاد يقول ذلك بكل وضوح وجلاء ، ويحكى أن أحد الأطباء ببلدة ترايس زايرت حاليا ) بتركيا Tralles يدعى و تيسالوس » أراد ان يدرس علوم الفلك ، ويزداد معرفة باستعمال النباتات ، فتوجه الى أحد الكهنة المصريين الذى كان يقيم فى ديوسبوليس (طيبة) ، والذى اقترح عليه أن يتحادث كما يرغب ، مع شبح أحد الموتى أو مع أحد الألهة ، واختار تيسالوس أن يتحادث مع اسكلبيوس الذى هو ايمحتب المؤله :

« من تيسالوس الى قيصر أوغسطس ، سلاما \* \* سيدى قيصر أوغسطس ، لقد حاول الكثيرون خلال سنى حياتهم ان يكشفوا عن سر الكثير من الأمور العجيبة ، ولكن لم يستطع أحد بعد أن يصل الى غايته ، بسبب ما قد يخيم على عقله من ظلمات محتومة \* \* \* \*

ولقد وصلت الى ديوسبوليس (طيبة) ، أى العاصمة الأكثر عراقة فى مصر ، والتى تتضمن عددا كبيرا من المعابد ، وأقمت بها ولقد كان هناك بالفعل كهنة يلمون بالآداب وعلماء متخصصون فى العلوم كافة ، وبعضى الوقت ، كانت أواصر

صداقتى مع الكهنة تتزايد باستمرار ، ولقد سالتهم ذات يوم عما اذا كان قد تبقى شىء من القوة الفعلية للسحر ، وهنا لاحظت أن معظمهم قد امتعضوا لجسارتى وتفكيرى فى مثل هذه الأمور ، ومع ذلك ، فان آحدهم ، وكان يوحى بالثقة لوقاره وسنه المتقدمة ، لم يخذل صداقتى له ، وأكد لى بانه يملك القوة التى تمكنه من تبين أحد الرؤوس بواسطة حوض معلوء بالمياه،

وفي اليوم الثالث للصوم خرجت منذ الفجس وتوجهت لتحية الكاهن ، وكان قد أعد حجرة نظيفة تماما يكل ما يلزم من أجل الاستشارة • أما أنا من ناحيتي ، فقد احتطت وتحسبت ، وأحضرت معى ، دون أن أخبر الكاهن بذلك ، بعض الورق والعبر لكتابة أية ملاحظات اذا لزم الأمر ، لما سوف يقال - سألنى الكاهن عما اذا كنت أريد التحدث مع شبح واحد من الأموات أو مع اله من الآلهة ، فأجيته : مسع اسكلبيوس ( ايمحتب ) ، واضفت بأنه سوف يكون مشكورا لأقصى درجة لو أنه تفضل بتركى أتحدث مع الاله على انفراد • ووعدني بذلك ولكن بدون ترحيب ( فقد كانت قسمات وجهه تنبيء عن ذلك فعلا!) ، ولكنه ، في نهاية الأمر وعدنى بذلك ، وهنا ، أغلق على العجسرة ، بعد أن أمرنى بأن أجلس في مواجهة العرش الذي سوف يجلس عليه الاله ، وقام باستدعاء أسكلبيوس ( ايمحتب ) بترتيل بعض الكلمات الغامضة ، ثم خرج وأغلق الباب بالمفتاح ، ومكثت وآنا جالس ، وقد ذهلت تماما عندما رأيت مشهدا خارقا للغاية حينما قام الاله برفع يده اليمني ، وحياني : « أيها السميد تيسالوس ، اليوم يشرفك أحد الآلهة ، وبعدئد ، عندما يمرفون خبر نجاحك ، قان البشر سوف يبجلونك مثل

السياهر ١٩

الالهة • • • فلتسالي عما تريد ، وسوف اجيبك عن طيب ماسلر بكل شيء » •

ليس هناك كلام بشرى يمكن أن يمبر عن ملامح هذا الوجه ، ولا روعة الجمال الذي أضفى عليه » "

نلاحظ في هـذا النص ان الساحر هـو احد هـولاء اللهنة ، الشغوفين بالأداب والعلوم في كافة التخصصات .

وأخيرا تجدر الاشارة الى ساحر مصرى هو حرنوفيس (٦٢) الدى قام بانقاذ جيوش « مارك أوريل » « Mare Aurèle » هندما حاصرها الاعداء ، وافتقرت الى المياه خلال أحدى المارك الني وقعت في مورافيا ، حيث استطاع بسحره ان يسقط الإمطار • وهنا أيضا ، فان هذا الساحر ، وفقا لاحدي الكتابات التي اكتشفت في مدينة آكيليا Aquilée ، قصص الكتابات التي اكتشفت في مدينة آكيليا عهد رمسيس ، مت به « كأتب المعيد في مصر » • وفي عهد رمسيس الثاني ، كان الفرعون بقضل فاعلية مقدرته السحرية السحرية بيم عدينة أن يطلق الرعود ، أو على عكس ذلك يجعل الجفاف بنيم عدينة العينيين عن طريق سدت اله الرعدود والأمطار (٦٤) »

ان الساحر ، يبدو اذن ، وقبل كل شيء عالما متخصصا في العبوم الغامضة المبهمة و نجد أن الحركات الثقافية التي قامت في بداية العصر المسيحي ، قد عملت على أن تصبح الشعائر الشرقية دات شهرة لا مثيل لها من قبل ، واحتلت العلهارة والاتصال بما هو الهي وربائي مكان الصدارة ولا شك أن تأثيرات عديدة قد تمت بفضل مدينة الاسكندرية التي اعتبرت بمثابة ملتقي طرق ، ولقد ساعد كل ذلك على خلق مناهب لتطور الهرمسية ، والمسيحية ، وعلوم اللاهوت ،

# الفصل الثاني تقنيسات السسحر

يعتبر السحر المصرى ، قبل كل شيء علما مستمدا من الحكتب ، حيث يستعين الساحر بكتب خاصة بالتعاويذ السحرية التي تتطابق مع كل حالة من الحالات ، ويقوم هو نفسه بترتيل هذه التعاويذ ، وهذا ما يعرف بالشعائر الشفهية ، وعادة فان هذه التعاويذ التي تتلي تتبعها أمور يجب أن تفعل ، وهي الشعائر العملية ، وفي بعض الأحيان، يستعين الساحر بجسم وسيط حيث يضفى عليه حياة مؤقتة (١) .

# الترحيـــل

يعتبر الترحيل التقنية الأساسية التي يعتمد عليها الساحر ، والأمر يتعلق هنا بترحيل وضع أو حالة معينة يعيشها المريض الى عالم الآلهة ، فأن الجزئية « مي » بمعنى « مثل » ، تلعب هنا دورا هاما للغاية ، فعلى سبيل المثال ، يكون المريض قد لدغه ثعبان « مثل » حورس عندما لدغ في الجبل ، وبذا يشرك الآلهة في نفس الحدث الذي يعيشه المريض »

وكبداية ، هناك الحدث المخل بالنظام ، وليكن لدغة مدرب ، فهو يعمل على عرقلة النظام الطبيعي للأسور (،اعت) ، ونظريا ، كان يجب ألا يحدث .



ماعت او التوارّن اللازم من اجل مسيرة العبالم •

ولهذا تعتبر هذه الأشياء أجد مظاهر القبوى السلبية التى تهدد النظام القائم ، وأول ما يجب أن يفعله الساحر هنا هو أن يقوم بجعل الحدث عاديا ، أو بالتحديد بجعله مفهوما بواسطة تحويله الى عالم الآلهة • وفي بعض الحالات عندما يكبون التحويل غير ضرورى ، فان مجدد القبوى السحرية لدى الساحر تكفي لابعاد الشر • مشل أن يقول الساحر لاحدى الأرواح الشريرة : وهل حضرت من أجل الساحر لاحدى الأرواح الشريرة : وهل حضرت من أجل تقديل هذا الطفل ، لن السمح بأن تقبليه ! » (٢) •

وبمجرد تحويل الحدث إلى عالم الآلهة يتغير الحدث ، ولا يعد بمثابة عنصر مزعج ومشوش وغامض ومطلسم ، فقد تمت هنا مضاهاته بحدث قد عرف من قبل في عالم الآلهة وانتهى نهاية سعيدة ، ولهذا فسوف يتحقق الشفاء للمريض كذلك ، وبذا فارجاع الحدث المنفرد المشوش الى النطاق الجماعى ، يمكن التأثير به على نفسية المريض \*



صورة للشمس وهي فوق احد المراكب الطقسية تمخر عباب السماء المثلة بعلامة هيروغليفية ( مسطيل تنتهي حافتاه بدعامين ) "

والمظهر الثانى لهذا التحويل هو توريط الآلهة ، فبارجاع هذه الحالة الى الحدث المثالى الخاص بالعالم الآلهى ، يرغم الآلهة على اعتبار حالة المريض وكأنها تخصهم مباشرة ، ويمكننا هنا ذكر عبارة قالها « سونيرو » حيث قال : أن الأمر يتعلق هنا « بتضامن اجبارى » \* ولكن هل هذه العبارة مناسبة فعلا ؟ يمكننا أن نجيب : «نعم» ، فحيث أن الحدث المعكر المشوش « يهدد » النظام المستقر ، فهو الى

حد ما ، يهدد ايضا النظام الالهي ، وبتحويله الى العالم الالهي ، يمكن ادراك الأسلوب الذي جعله يتحقق •

وهذا آمر لازم للغاية لأن الاختيار هنا يبدو بسيطا: اما ادراك الحدث فينم تحويله الى عائم الآلهة ، وأما عدم تأويله بالمرة ، وبالتالى قلقلة نظام ادراك العالم عند المصريين أمام المجهول ، مصدر الجزع والقلق \*

وخلاف ذلك ، فباعطاء الحدث توضيحا ما ، فائنا بذلك نعاول الرجوع الى المصدر ، والمنبع الاصلى للحدث المقلق الممكر ، ويمكننا أن نقارن ذلك بظاهرة « تصريف الانفعال النفسى » • فالمعروف أن علم التحليل النفسى يعرف عبارة « تصريف الانفعال النفسى » بأنها : تلك اللعظة العاسمة في العلاج حيث يعيش المريض العالة الأصلية بكل جوانبها والتي تعتبر مصدر مرضه ، قبل التغلب نهائيا على هذا المرض • ومن هذا المنطلق يعتبر الساحر « المصرف للانفعال النفسى » (٢) •

يمكننا أن نقول أذن ، أن الساحر ، بشكل ما ، يعتبر بمثابة « مصرف محترف للانفعال النفسى » ويستطيع بالتالى أن يخلق نظاماً ما يعمل على توافق كافة عناصر الموقف •

ان الساحر يعمل على ترابط وتماسك با يبدو للوهلة الأولى غير متماسك أو مترابط ، ويعبر عن هدا التماسك والترابط من خلال قصص أو ايماءات ميثولوجية ، تعتبر هي نفسها بمثابة التعبير عن العالم الاجتماعي م

والساحر يقدم مضمونا ، ويعطى معنى ، فهو بمثابة مصدر يرجع اليه - انه يقدم على الفور التفسير النعـوذجي

الذي يقوم النظام من خلاله • فمن خلال الحدث الأسطوري، يعرف المريض داءه ويستمد امكانية علاجه ، ويمكننا أن نقول ان عمل الساحر لا يقل في أهميته عن أهمية المجتمع بالنسبة للمريض ، ووجود « المثل » هو وجدود اعتبارى ، فغالبا يكتفى بتحويل الموقف الخاص بالمريض الى الأسطورة النموذجية لهذا الموقف •

#### وها هو ذا مثال بسيط

« سحر من أجل التخلص من الصداع : أن رأس فلان أبن فلانة ، هو رأس أوزيريس أونوفريس ، الذي وضع قوق رأسه ٣٧٧ ثمبانا الهيا ، تنفث النيران من قمها ، من أجل الابتعاد عن رأس هذا الشخص ابن هذه المرأة ، مثل (مي ) رأس أوزيريس » (٤) .

لقده شبه رأس المديض برأس أوزيريس ، فالأمر لا يتعلق هنا بالأذى الذى ضل طريقه ، كما ترجم البعض ذلك (٥) ، ولكن الأمر يتعلق بتحويل فعلى ، يدعم وجود (مى ) بمعنى « مثل » •

### مختلف « أدوار » الساحر

آحيانا ، لا يتردد الساحر في الوقوف هو ينفسه على المسرح ليتطابق بالآلهة ، ومثال على ذلك :

« كتاب التعازيم والرقى ضد كل تصريف ضار يحدث في كافة أجراء جسم رجل أو امرأة : سلام عليك يا رع ، باسم هذا \_ الذى \_ أنجب \_ أبناء ، أبناء رع في السماء ، وأبناء رع في الجبل الغربي ، وأبناء رع في الجبل الغربي ،

وابناء رع في الجبل الشرقي ، وأبناء رع في الجنوب ، وابناء رع في الشمال ، لا يوجد سواكم من هم أبناء لرع مور اختى ، فالتاسوع العظيم هم أبناء رع و وتحوت العظيم اول ابناء رع ، الذي ينعم على جميع الآلهة بحياة أبدية ، والذي يهديء من أصحاب المعايد ، الذي قدم الأوجات كقربان عن طريقي ( الساحر ) الى صاحبها ، لقد كون صيغة ( خاصة بك ) أنت أيها السيلان الضار و ولقد نفي على تأثير كلماتك ، • • • النع » (٢) •

وفى هذه الحالة ، فإن الساحر ينخرط فى عالم الآلهة ، وبالتالى فإن ذلك يعتبر أيضا وسيلة لتوريط العالم الالهى فى عملية شفاء المريض -

وهناك وسيلة أخرى أكثر بسماطة من أجمل توريط الآلهة ، وهى ترتكز على جعل كل جزء من جسم الانسمان المريض يتطابق مع أحد الآلهة ، وكانت هذه وسيلة دارجة .

#### ومثال على ذلك :

« هذه أيضا ايزيس تقف على يمينه في حين أن تحوت يقف على شماله • • ان رأسك هو رأس أتوم ، الآله القائم في دار حنت ، وحاجبيك هما حاجبا الثعابين ، وعينيك هما عينا حورمستى • • انهما سخمت وباستت هنا فوق رأسك ، وأنفك همو أنف حورس • • وأذنيك هما أذنا الرائي المستمع ، وجبهتك هي جبهة آمون \_ رع في المراكب المقدسة نشمت ، وفمك مليء بد هماعت» ، وشفتيك هما شفتا بتاح ، ولسانك هو لسان تحوت ، وحو ، وسيا ، ورقبتك هي رقبة مينتو ، وحلقك هو حلق الحية المقدسة الأولى عند رع ،

وكتفيك هما كنفا الصقر الحي حورس نفسه ، وذراعيك هما مجدافا مركب روع ، وسلاعديك هما دعائم توت الأربع ، وأصابعك هي الرم ل الذهبية لمين رع ، وتذبك هو قلب رع حور أختى ، وصدرك هو صدر نيت ، وظهرك هو ظهر جب ، ويديك هما يدا حتجور الأولى ، وبطنك هي يطن نوت ، الغ ٠٠ » (٧) .

ويرى بعض علماء المصريات ، أن تاليه أجزاء الجسم ربما قد انبثقت مصادره من الشعائر الخاصة بالتحنيط ، وبدا كان المتوفى ينعم بالحماية لكافة أجزاء جسمه "

وقد اكتشفت بعض النصسوس التى تومىء لهسده الممارسات منذ عصر نصوص الأهرام ، وهى نصوص جنازية تتعلق بدليه الملك ، ثم نجدها وقد استعملت فى نطاق السحر من أجل الشفاء أو الحماية ، وقد استعملت معها فى أغلب الأحيان بعض التمائم والتعاويذ -

ولا شك (ن تماثل أجزاء الجسم مع الألهة قد استمس حتى عهد الكتابات الغنوصية \* وهذه الوسيلة أطبق عليها اسم «ملوثيزيا»، وقد عرفت كما يلى(٨) : «ملوثيزيا» هي العمل على تطابق أو تواصل جزء من جسم الانسان أو أحد مشاعره مع شيطان ما ، وكانت احدى السبل الدارجة الاستعمال من جانب رجال علوم الفلك لاثبات ظاهرة التواصل الكوني \* وقد استدل الغنوصيون بهذه الوسيلة باعتبارها برهأنا يساند نظريتهم الأنثرو بوجونيسة باعتبارها برهأنا يساند نظريتهم الأنثرو بوجونيسة باعتبارها برهأنا يساند غلم وسفر التكوين ، وهو أول الآلهة ، قد خلق الانسان « عسلي نفس صدورته » ( سسفر

الدكوين ١ ــ ٢٦ ) وصنع جسما يتشابه كل عضو من أعضائه م كل واحد من مساعديه » "

ويرى المفسر المسيحى أوريجين (٩) ، الذى عاش فى اوائل عصرنا الحالى: « أن المصريين القدماء كانوا يقسمون الجسم الى ستة وثلاثين جزءا ، ويضعون كل جزء من هذه الاجزاء تحت مسئولية أحد الألهة »، ويضيف : « و بذا ، الابتهال لهذه الآلهة فانها تعمل على شفاء امراض المجسم » \* واسماء الآلهة التى ذكرها أوريجين هى أسهاء الهة دائرة البروج »

ويستطيع الساحر أن يدعى أيضا بأنه يعتبر نفسسه بمثابة اله ، بدليل أنه استطاع الالمام بالسحر الذي تمارسه الالهة • وكما عرفنا في الفصل السابق (١٠) ، فأن الدحر بفضل معارفه ، يعتبر مساويا لحورس \* العليم بالكلمات » ، وبفضل معارفه ، تصبح له سيطرة على الأفعى الترنة ويستطيع أن يقضي عليها •

ان المعارف هي أساس السحر ودعامته ، وكما يبين هذا النص ، فان الالهة هي التي تملك أعظم المعارف الخاصة بالسحر تنبثق بالسحر ، وعصوما فان كافة المعارف الخاصة بالسحر تنبثق ، ن الأصل الالهي و هكذا ، نجد الساحر وهو يفسر كيف استطاع الوصول الى هذا العلم و ان الساحر هـو الوسيط الاجهاري بين المريض وبين الآلهة و فان المسريض الذي لا يعرف كيف يفسر داءه يتحتم عليه أن يلجآ الى الساحر ، فهو الوحيد القادر على تفسير داءه واستخلاص معنى لآلامه الاطهاء السـحرة

ونفس الأمر ينطبق تماما على الطبيب ، ومن هذا المنطلق ، لا يوجه في تطاق مصر القهديمة أي تمييز بين

السحر والطب • وهذا ما يوضحه النص التمهيدى للبرديات الطبية الرئيسية ، المعروفة باسم ، « برديات ايبرس » :

« لقد خرجت من هليوبوليس مع عظماء المعابد ، الذين يملكون الحماية في أيديهم ، أرباب الأبدية \* وأيضا ، قد خرجت من سايس مع أم الآلهة ، لقد منحوثي حمايتهم ، اتنى أملك وصفات خلقها « سيد الكون » من أجل أبعداد الألم الذي قد يسببه أحد الآلهة أو احدى الالهات ، أو يسببه ميت أو ميتة ، الخ ٠٠ ، والقائم في رأسي أنا ، وفي فقراتي أنا ، وفي كتفي أنا ، وفي لحمي ، وفي أعضائي أنا ، ومن أجل عقاب المفترى ، زعيم الدين يتسببون في الاضطراب ببسدى والمرض في أعضائي مثل شيء يدخسل في جسدي ، في رأسي ، في كتفي ، في أعضائي • انني ملك رع ، ولقد قال : أنا الذي سوف أحميه ( المريض ) من أعدائه ، أن تحوت سوف يكون مرشده ، وهو الذي يجمل الكتابات تتكلم وهو الذي وضع كتاب (الوصفات) ١٠ انه يضفى الكفاءة على العلماء والأطباء أتباعه ، من أجل أن يشفى من المرض هذا الذي يريده الاله الآن على قيست الحياة ، (١١) : . ي : ن ن

اذن ، فالأطباء هم سعرة يملكون مقدرة منحتها لهم الآلهة ؛ من أجل أن يفسروا ويشقوا بتلاوة صيغ وتقنيات سعرية •

#### ويكمل النص كما يلي:

ه ( هذه ) الكلمات تقال عندما يوضع دواء ما على أى عضو من الأعضاء المريضة (١٢) لأى شلخص ، وهلو علاج فعال ( مجرب ) مرات عديدة » \*

اذن ، ليس هنساك أى فارق في الشكل أو المضمون بين سلوك الساحر وسلوك الطبيب •

ومن أجل ذكر مثال آخر ، نستكمل قراءة هـذا النص الطبى :

و صيغة من أجل فك أية ضمادات ، لقد خلص من خلص بنضل ایزیس • حورس خلص بقضل ایزیس من الأذی الذي سببه له أخوها ست، عندما قام بقتل أبيه أوزيريس -ايزيس ، أيتها الساحرة المظيمة ، خلصيني ، حرريني من كل أذى ، وكل شيء ضار ، أحمر الليون ( مشعوم ) ، من الأذى الذي قد يسببه أحد الآلهة ، من الأذى الذي قد تسببه احدى الالهات ، ( خلصيني ) من أي متوفى أو متوفاة ، من عدو ، أو من عدوة ، كل الذين يريدون اعاقتى ، مثل (مى) ما خلصت ، مثل ما حررت ( بواسطة مولد ) ابنك حورس ، وحيث انني قد دخلت لهيب ( المرض )، فانني لن أقع في فخ هذا اليوم - لقد تلوت ( التعويدة ) وهأنا قد عدت شابا منتعشا - رع ، فلتتكلم في صالي الحية ، أوزيريس ، فلتصبح من أجل من خرج من داخلك \* أن رع يتحدث من أجل ( الحية ) وأوزيريس يصيح من أجل من خرج من داخله ٠ وهكذا ، فقد أنقذت من كل شيء ضار ، مؤذ ، أحمر اللون ، من الأذى الذي قد يسببه أحد الأرباب ، ومن الأذي الذي قلد تسبيه احدى الالهات ، ( وأنقذت ) من أحد الأموات ، من احدى الأموات ، الخ ٠٠ علاج فعال ( مجرب ) في عديد من المرات » (۱۳) • وكما هو الحال بالنسبة للنصوص السحرية الأخرى ، فأن التحويل من الوضيع الذي يعيشه المسريض الى عالم الآلهة ، حيث يجمد وسيلة لشقائه ، يتبلور حمول كلمة « منى » ، أي « مثل » \*

وقد يكون سبب المرض هو أحد الآلهـة • فعلى سبيل المثال ، نجد أن خنسو الذى ظهر فى « ستون الأهرام » كاله شرنس ، قد احتفظ بهـده الصـنة أيضا فى « تصـوص التوابيت » :

« ان الصيغ التي يتضمنها هذا الكتاب والتي تهدف الى جعل الآدية والأرواح تشعر برهبة المدوت ، تتدوافق مع الآله خنسو ، الذي يأتي معه بالغضب والثسورة ويحدق القلوب » (١٤) .

وغالبا ، تعمل النصوص الجنائزية على توضيح بعض الإشارات المتضمنة في النصوص الطبية ، وبدا ، فان الميت (حس) يقول انه قد اخترق مختلف أجزاء جسم أوزيريس (١٥)، ثم يكمل قائلا :

ولقد انبثقت منال الزرع ، وكونت درعا مثلل السلاحف ، النح (١٦) ـ يجب من أجل توضيح هذه الفقرة الرجوع الى أبحاث ودراسات الأطباء الممريين ، حيث نجد أن العديد من الأمراض التي تصيب الجلد كالجذام ، تسمى باسم خنسو ، وكان المصريون القدماء يرجعون هذه الأمراض الى شدة تأثير الآله ، معتقدين ، مثل العديد من الشعوب ، أن القمر في لحظات معينة يمارس تأثيرا ضارا

بالمنعة • وباعتبار آن بداية المرض تبدأ مع مولد القمر ، 
نجد أن و نصوص التوابيت » تصف مصدر الداء ومراحل 
ماوره بأسلوب أكثر تصويرية ، وأكثر وضوحاً وتفسيرا من 
النب الطبية (١٧) •

ولا شك أن كل ذلك يجسد الوحدة الجوهرية للنصوص السحرية والطبية والجنازية ، ويجسد أيضا التماثل بين مارسات الساحر والطبيب "

ولا يستبعد أبدا أن يتطابق الطبيب / الساحر صع الناله ، وبالتالى يتم التحويل من خلال هذا التطابق :

ويقوم الانسان بقراءة هذه التعويذة على " " ، مع مابل من الخشب ، معطى بقطعة قماش ، وتفيد هذه التعويذة الى معو الشر " وهي وسيلة لافزاع الطاعون ، ومن أجل من مرور القتلة بجانب أي شيء يمكن أن يحترق وكذلك مبانب أي حجرة نوم » (١٨) "

وأخيرا ، فمن الممكن آيضا أن يحدث تجاور وتقارب. وتطابق فورى بين الساحر والاله - وها هي فقرة يبدو فيها ضمنيا التطابق بين الساحر وحورس .

« هذه هي كلمات تتلي عندما يكون الانسان فريسة للكوابيس في مكانه ( الخاص ) :

تعالى الى يا أمنى ايريس · انظسرى ، اننى أرى شيئا. غريبا يلوح في الأفق ·

انظر ، ابنى حبورس ، تعالى اذن ومعك ما رأيت ، حتى ينتهى صمتك ، وحتى تختفى الأطياف التى تراءت لك فى احلامك ! وسوف تلتهب النيران فى مجابهة الشيء الذى ازعجك ، انظر ، هأنا قد حضرت لرؤيتك من أجل أن ابعد عنك ما يضرك ، وأقضى على كافة الأمراض ، سلام عليك ، أيها الحلم الجميل ! فلينجل الليل مثلما ينجلى النهار ! فلتطرد بعيدا كافة الأمراض الوبيلة التى يأتى بها ست بن توت ، منتصر هو رع على أعدائه ، ومنتصر انا على أعدائه ، ومنتصر أنا على أعدائه ، ومنتصر

هذه التعويدة يقوم بتلاوتها أى انسان يقع فريسة لكابوس فى مكانه (الخاص)، ويجب اعطاؤه بعض خبز والبسن، وبعض الأعشاب الطازجة والمنقوعة فى شىء من الجعة والصير، ويجب أن يمسح بها وجه هذا الرجل، وهى وسيلة من أجل طرد أى كوابيس يتعرض لها» (١٩)٠

وفى هذه الحالة ، يتحدث الساحر باسم المريض ، إنه يتطابق فورا مع حورس ، ومن البديهي أن المريض اذا كان

بن الفئة المتميزة التي تعرف القراءة واذا كان يملك هذا المن ، فانه يستطيع بنفسه ، قراءة تلك التعويذة -

# الإدوات المستغدمة في السعر

ولا شك أن اختيار شيء دون شيء آخر ، أو نبات دون الدر ، لا يتم عفويا أو صدفة ولكن للاستفادة من فوائده المدرية م ومن سوء العظ ، أن العناصر التي يمكن ان برسم لنا معنى وأهمية الأشنياء المستعملة في الطقوس الدرية ، غير متوافرة غالبا "

فى كثير من الأحيان ، لم تصل الينا سوى خطوات اماهوس العملية ، أما ما يصاحبها من تعاويد شفوية ، ومدنى الشيء أو الأشياء المستعملة ، فهى مما يجب أن تكون ، وضع دراسة متشعبة ومعقدة ، لو أردنا معرفتها وفهمها .

ان مغزن نصوص السحر في ميرجيسا ، وهي قلعة مربية شيدت خلال الدولة الوسطى عند أعلى الشلال الثاني البيل في السودان العالى ، بالرغم من أنه المغزن الوحيد الله ، عثر عليه في مكانه لأشياء من هذا النوع ، فأنه لا يقدم ، ولا معلومات ضئيلة عن المضمون الطقسى المصاحب للطقوس المعلية (٢٠) .

وبذا ، فعلينا أن نلجا الى جميع الوسائل المكنة من أجل محاولة شرح الطبيعة السحرية لشيء ما باعتباره أحد مستلزمات الطقوس العملية •

ولقد وضعت المشكلة ، على سبيل المثال ، عندما تم العثور على احدى التمانم المكونة من عقد صغير يتنون من اوراق شجر الاثل معلق في عنق طفل ، ووفقاً لقول الكاتب الاغريقي القديم نيوفاست ، فقد عرف أن نبات اله ثل يبقي دائم الاخضرار ، وأن ثماره ، وفقا لما يمكن أن يستنتج من احدى ترانيم الحب (٢١) تظهر في وقت ارتفاع فيضان النيل • وإذا أضفنا ذلك إلى بعض النصوص الأخسرى ، نجد أن الملاقة بين الأثل وفيضان النيال قد امتات حتى السحر الجنازى « قشجر الأثل ينبيء عن عودة الحياة ، بالاضافة الى أن ثمرته تتسم باخضرار رائع ، وكما لاحظ ثيوفراست فأن أوراق هذه الشجرة قد عرف عنها و انها تيقى دائما وأبدا على اخضرارها ٠٠ » (٢٢) ٠ وهذا هـو ما يفسر وجود أفرع شجر الأثل في داخل المقابر - وهنسا يصبح الارتباط وثيقا بالعقد المكون من أوراق الأثل: « انه ضمان للأبدية ، وباعتباره يجلب الحظ ، قمن الممكن أن يرتديه الطفل في حياته ، أما عند الممات ، فانه يشير الى المولد من جديد » (٣٣) \*

وفى ضوء ما تقدم يمكننا أن نطرح هذا الرأى : من خلال النصوص الطبية التى تقدم لنا وصفات ما ، نجد أن الطقوس العملية ربما تسبق الطقوس الشفهية ، وفى أغلب الأحيان ، عندما لا تتوافر الطقوس الشفهية ، نجد أمامنا

امدى الوصفات التي لا تتضمن سوى سلسلة خطوات عملية الملاج -

واحيانا ، فان هذه الوصفة ، التي تنبثق مباشرة من الماهوس العملية ، قد تسبقها ملاحظة ما ، ربما تكون كافية الوصل الى تشخيص الطبيب / الساحر ، مثل :

« ها هى ملحوظة أخرى من أجل أن تحدد نوع المرض : ان تجعلها تقف عند مدخل الباب ، وعندئد لو أنك لاحظت ان منظر احدى عينيها يبدو كعين آحد الأسيويين وأن العين الاخرى تتشابه مع عين أحد النوبيين ، فانها لن تنجب ، ولكن اللحظت أن عينيها تتشابهان في لونيهما ، فانها سوف ، بهب (٢٤) » •

### الترابط ما بين الطبيعة والآلهة

لا شك أن الطقوس العملية تعتمد أساسا على فكرة قد ماورت بكل عنفوانها خلال العصر اليوناني وهي : الوحدة المميقة والترابط فيما بين العناصر الطبيعية وبين الآلهة •

« فاذا كان التعارض والتناقض بين الانسان والآلهة » العصور الفرعونية ، محسوسا للغاية لدى المصريين ، فقد بتيت الطبيعة بمثابة احدى تجليات الآلهة ، فالاله يستطيع ان يتجلى في شكل حيوان أو نبات أو عنصر أرضى ما (٢٥) ومع ذلك ، فضمن العناصر الطبيعية ، يلاحظ أن الشكل الحيواني هو المفضل (٢٦) » •

ولذا نجد أن الطبيب / الساحر يهتم اهتماما شديدا بهذا الترابط بين العناصر الطبيعية وبين الآلهة ، وهدا ينطبق أيضا على الكواكب وعلى دوائر البروج :

« كانت دوائر البروج ، منذ العام الألفى الثالث ، تعتبر بالنسبة لمصر بمثابة آلهة ، وكان المصربون ينسبون أعضاء جسم الانسان الى الدوات الالهية · ولا شك أن الارتباط بين الكون وبين الانسان يرجع الى معتقدات عريقة القدم» (٢٧) ·

وفى اطار النصوص السحرية ، يلاحظ أن علم الفلك قد لعب دورا كبيرا بالنسبة لمصير الانسان •

وكانت بعض الأيام تعرف بأنها أيام سعيدة أو أيام مشتومة ، بل وآيضا بعض أجزاء النهار ، أو الليل ، كما كانت هذه الصفات - الطيبة أو السيئة - تنسب كذلك . لبعض الأحداث الميثولوجية ،

فعلی سبیل المثال ، کان الیوم السادس والعشرون من شهر آخت یعظی بسمعة سیئة جدا ، وکان ینصح بالامتناع عن عمل أی شیء خلاله ، حیث ان حورس وست کانا پتقباتلان فیه ، وقد نزلا تحت الماء فی صبورة فرس النهر ، وکانت ایزیس ترید آن تساعد ابنها حورس ، فاطلقت ، خطأ ، رمحها نحوه ، ثم آعادت اطلاقه نحو ست - وشعرت ایزیس بالخزی فاستدعت رمحها مرة آخری (۲۸) -

وبذا ، فقد كان الفرد محصورا بداخل شبكة معقدة من المؤثرات الخارجية ، وكان للساحر يد فيها من أجل أن يدرج كل شيء في اطار النظام الطبيعي \*

وخلال العصر الرومانى ، لم يكن الناس يكتفون بالتنبؤ بالاستعانة بعلم التنجيم ، بل كان الهدف قبل كل شيء هـو الشفاء ٠٠ لقد كان هناك اتصال بين كل ذلك : النجوم ، والبشر ، والنبات ، والجماد (٢٩) • وكانت هذه المعتقدات ترتكز أساسا عـلى فكرة الاتصال الوثيق بين « الكون الاعظم » و « الكون الأصغر » ، واذا لم تكن الأمنور في الحقبة الفرعونية ، بمثل هذا الانتظام والنضج ، فأن فكرة الاتصال لا شـئ أنها كانت موجودة حينذاك ووجهت في الملك الأحيان ممارسات الساحر »

### تهديدات الساحر

ومع كل ذلك، فقد كان الساحر يملك مصادر أخرى في ترسانته ، فقد كان يستطيع أن يلجأ الى التهديدات ضدد الآلهة •

وهناك نوعان من التهديدات: تلك التي تحدك الكوارث الكونية المتضمنة في طياتها « نهاية العالم » ، ثم تلك التي تهدد الآلهة بالتدنيس وانتهاك حرماتها ؛ من أجل ارغامها على التصرف (٣٠) •

والتهديدات المتعلقة بالانقلابات الكونية تتفاوت في اهميتها ، وقد وجدت منذ عهد « متون الأهرام » • وفي عهد الدرلة الحديثة لم يكن التركيز على الانقلابات الكونية فقط ولكن ايضا على عواقبها المدرة :

« صيغة أخرى من أجل الاسراع بعملية وضع ايزيس: يا رع ، يا أمون ، يأيتها الآلهة القائمة في السماء ، يأيتها الآلهة القائمة في بلد الغرب ( العالم الآخس ) ، يا مجمع الآلهة الذين يحاكمون البلاد بأسرها ، يا مجمع الآلهة القائم في قصر هليـوبوليس ، وفي ليتـوبوليس ، تعـالوا - ان ايزيس تعانى من جزئها السفلى ، فهى حامل ، لقد وصلت أشهرها الى نهايتها وفقا لعدد شهور الحمل المحمدة ، في ابنها حورس ، حامى آبيه \* ولكنها اذا تعدت الفترة المحددة دون أن تلد ، فانكم سوف تقفون مذهولين ، أنتم يا آلهـة التاسوع • فحينئذ لن تبقى سماء ولن تبقى أرض ، ولن تبقى أيام زائدة من أجل تكملة العام ، ولن توجد أية قرابين من أجل أى اله في هليويوليس ، وسوف يستحوذ الوهن على سماء الجنوب ، وتتفجى الفوضى في سماء الشمال ، ويعم . الأمى بداخل المعبد! • • كما أن ( الشمس ) لن تشرق أبدا ، وحابى ( الفيضان ) لن يرتفع أبدا في حين أنه كان يجب أن يأتى في موعده المحدد - ولست أنا الذي أقول ذلك ، ولست أنا الذي أكرره ، انها ايزيس هي التي تقوله ، هي التي تكرره عليكم ، لأنها قد وصلت فعلا الى نهاية موعدها المحدد دون أن يولد ابنها حورس حامى أبيه! فلتقوموا بمهمنكم فيما يختص بعملية وضع واحدة مثلها » (٣١) •

هذه اذن صيغة سحرية تهدف الى دفع عملية وضع متعسرة مقارنة بعملية وضع ايزيس وهنا نجد أن الساحر قد لجأ الى أسلوبين: الازدواج المباشر، حيث ماثل عملية وضع تلك المرأة بعملية وضع ايزيس، ثم هو يقرن هذا الازدواج بتهديد رهيب للآلهة، لو أنه قد حدث فعلا، لقلب النظام الكوئى " ولا شك أن النطق بمثل هذا التهديد ، يبدو غير معقول الم انه لم يكن د مستقبليا » ، أى أن التهديد لن يصبيح . . . د . الا اذا تعسرت عملية وضع المريضة أو لم تتم فى الردت المحدد •

ونجد هنا احدى السمات التقليدية في السحر المصرى، داسة عندما يكون الأمر متعلقا بتهديدات، وتعاويد - الخ، مدن تكون ، في أغلب الأحيان ، مستقبلية فقط -



« حابى » اله الفيضان السنوى للنيل وهو يقدم القربان السحرى لعطاباه ، من أجل أن يضمن غصر الازدهار والنائق «

ان الساحر بنطقه هذا التهديد ، يتعرض لغضب الآلهة وثورتها ، ولكنه يقى نفسه منها باحالتها الى جانب ايزيس الساحرة البارعة (٣٢) -

وقد اتبعت هذه المعارسة أيضا خلال العصور اليونانية الرومانية ، وهذا بعض ما جاء باحدى البرديات السحرية اليونانية :

« مده تعالى الى ، أنت يا سيد الكائنات ، وقوموا أنتم ، أيها الرجال والنساء ، من أجلى ، أرغموهم بسلطتكم الباقية أبدا على قوتها وبأسها ، على أن يفعلوا كل ما أكتبه وأقوله ( بعض التراتيل السحرية مده ) ، سلطوا عليهم الهلع ، والرجفة ، والرعب ، شوشوا على أفكارهم بالرهبة التى تحدثونها ، افعلوا ما هو مقدر لى وان لم تطيعونى، فسوف يحترق القرص الشمسى ، ويعم الظلام على العالم كله ، وسوف ينزل الجعل حتى تؤدوا من أجلى كل ما أكتبه أو أقوله في طاعة كاملة لى ، فورا ، فورا ، وبسرعة ، يسرعة » (٣٣) .

### تهديدات ضد النظام الكوثى وضد الآلهة

طالعنا مثالا عن التهديد الكونى بدمار العالم ، ولكن التهديد يمكن أن يوجه أيضا الى الآلهة من خلال التهديدات بالتدنيس وانتهاك الحرمات • ففى احدى التعاويذ التى تتلى ضد الصداع ، ها هو تهديد موجه ضد الروح المشوشة ، وهى على ما يبدو لأحد الأموات الخطرين (٣٤) :

« ان لم تتركى صدغ فلان ابن فلانة فسيوف أحيرق « البا » ( الروح ) الخاصة بك ، وأشعل النار في جسدك •

الله هليوبوليس وسوف أقلب السماء وأشعل النيران بين الهه هليوبوليس وسوف أقطع رأس احدى البقرات القائمة في مقدمة فناء (معبد) ست وسوف أقطع رأس احد، فراس النهر في مقدمة فناء (معبد) ست وسوف أعمل على أن يبقى «سوبك» متدثرا بجلد تمساح وسوف اعمل على أن يبلس « أنوبيس » وقد التف بجلد كلب وسوف أعمل على أن تنشق السماء من وسطها وسوف اجمل أشكال حتجور السبعة تنطلق الى السبماء في هيئة دخان وسوف أستأصل خصيتي حورس وأعمى عين ست ودخان وسعرجين من صدغ فلان ، ابن فلانة » و و

هنا نجد الساحر يكيل التهديدات باحداث الفرضي الكونية ، كما يوجه تهديداته ضد الهدة محددين وذلك



سوبك ذو رأس التمساح ، وهو شيمن الألهية التي يذكرها السياحر في بعض التعامدة شيد الصداء من أجل الحصول على مساعدتهم \* بتدنيس وانتهاك حرمة حيواناتهم المقدسة و هو في هذه الحال ، لا يتردد عن توجيه تهديده مباشرة للآلهة ، ولكن هذا التهديد يبقى ، هو أيضا ، تهديدا مستقبليا ، ولا يصبح و فعالا » الا اذا رفض المتوفى المزعج ترك المريض و ها هنا، في نهاية احدى التعاويذ السحرية الخاصة بالحب ، نجد الساحر يهدد و أوزيريس » بقوله :

« ان لم تعمل على حضورها واهتمامها بي ، فسوف أشعل النيران في بوزيريس وأحرق (أوزيريس) » (٣٥) \*

وهنا ، تضطر الآلهة أن تفعل شيئًا من أجل أن تقع هذه المرأة في حب هذا الرجل • وان لم تفعل الآلهة ذلك ، فسوف ينقش عليها وبال تهديد رهيب •

### تهديدات ضد البشى المدنسين

ويمكن استعمال التهديد أيضا ضد الآدميين ، وبصفة خاصة ضد من يخرقون القوانين والقواعد القائمة ، فيعملون بذلك على انتهاك الحرمات .

وهذا الأسلوب معروف جيدا منذ عصى الأهرام ، فقد كان يستخدم لتوفير الحماية للمقبرة :

« كبير المقاطعة « منى » يقول : فليهاجمه التمساح فى الماء ، فليهاجمه الثعبان على الأرض ، هذا الذى يقترف شيئا ضده ، ضد هذه ( المقبرة ) ، والذى لم آقترف شيئا أبدا ضده ، والاله هو الذى سوف يحكم » (٣٦) .

#### وايضيا :

و (مدیر) اعمال الملك فی كافة أنحاء البلاد ، مرءوس الملك ، ومدیر ساحة القضاء الرئیسی الملكی ، الكاتب ، عنخ ماحور الشهیر باسم زیزی ، قال فلتنعموا بالهناء یا أحفادی ان كل ما یمكن آن تفعلوه ضد مقبرتی هذه القائمة فی الجبانة ، سحوف یصیب معتلكاتكم مثله ، فائنی كاهن مرتل قدیر ، لا یخفی عنه آی سحر \* ( و كل ) من سیدخل مقبرتی هذه و هو عدیم الطهارة ، بعبد آكله لما هدو مقزز ننفر منه آیة روح قدیرة ، دون آن یتطهر من أجلی مثلما یجب آن یتطهر من أجلی مثلما ما یحلو لسیدها دسوف أمسك به كما یمسك بطائر ، سوف اسبب له الهلم الذی آوصی به ، بحیث تری الأرواح سوف اسبب له الهلم الذی آوصی به ، بحیث تری الأرواح داك ومن یقیمون فوق الأرض ، وأن یتملكهم السرعب من الخاصة برب الأرباب \*

ولكن كل من يدخل (مقبرتى هذه) وهو فى حالة نقاء وملهارة ، بحيث آكون راضيا عنه ، فاننى سوف أكون منقذه فى الجبانة وفى محكمة رب الأرباب » (٣٧) \*

وهنا يلاحظ أن الميت هو نفسه الذي يتصرف ضد الدخيل ؛ لأنه «كاهن مرتل قدير لا يخفى عنه أي سعر » • وكانت انتهديدات على هذا النمط كثيرة الى حد ما خلال الدولة القديمة • ويمكن ان ترى مثيلا لها على واجهة ويداخل مقبرة مرروكا في سقارة (٣٨) •

وخلال الدولة العديثة كانت بعض المراسيم الملكية مثل مراسيم الاعقاء تقترن أحيانا بتهديدات ضد المعتدين و فمن خلال و مرسوم نورى و الذي يتعلق بكافة ممتلكات المعبد



داعي قطيع البقر وهو يؤرد نراعه فوق الماء ؛ من أجل حماية تطبعه المناء عبوره المياه (نقش بارز من الدولة القريمة) -

الجنازى الخاص بالملك ستى الأول فى أبيدوس يهدد المدى بعقوبات ملموسة يصاحبها عقباب ينزله عليه اوريريس:

« اوزيريس خنتى امنتت ( الذى يرأس الجبانة ) » 
، بد البشر ، وسيد كل شىء ، سوف يلاحقه ، وكذلك زوجته 
راولاده لتدمير اسمه ، ومحو البا الخاصة به ، ولمنع جسده 
، ن الرقاد فى الجبانة » (٣٩) •

وفوق اللوحات الخاصة بالهبات والتي ترجع الى ما بين الاسرة السابعة عشرة والآسرة السادسة والعشرين (١٦٨٠ ـ ٥٢٥ قبل المسيح) وأهم مجموعاتها هي التي ترجع الى بداية الاسرة الثانية والعشرين حتى أواخبر الآسرة السادسة والعشرين، يلاحظ وجود نفس هذا النمط من التهديد وبذا نجد أن اهداء قطعة أرض الى ممتلكات أحد الآلهة إنذرن بتهديد يتكرر عدة مرات:

« ان من یعتدی علی ذلك ، سوف یقع تحت خنجر آمون.

رع ، سوف یقع تحت نفثات سخمت ، سوف یصبح عدوا
لاوزیریس ، سید آبیدوس ، هو وآیناء آینائه ، دائما وآبد
الدهر ، وسوف یجامعه حمار ، وسوف یجامع حمار زوجته ،
وسوف تجامع زوجته آبیها » (٤٠) \*

وها هو تهدید مشابه یوجد فی نص لمرسوم مصلحب لانشاء معبد جنازی لأمنحتب بن حابو ، یهدد المعتدین بکافة خبر وب الأضرار : « فسوف یقعون تحت غضب آمون والملك، و، وف تهلك أجسادهم وسیصبحون مثل آبوفیس فی صبیحة

العام الجديد • لن ينالوا شيئا من القرابين الجنازية ، ولن يخلفهم ابناؤهم ، وسلوف تغتصب زوجاتهم أسام اعينهم » (٤١) • ويلاحظ أن تعدد وتراكم التهديدات قد تطور بشكل خاص من خلال ذاك النص !

وفى كافة الأحوال ، فان من ينتهكون القواعد القائمة يقعون تحت نقمنة الغضب الالهى ، وفى هذه الحال ليس المتوفى الساحر هو الذى يتصرف ، مثلما جاء فى « نصوص المقابر » الحاصة بالدولة القديمة ، ولكن الذين يتصرفون هنا هم الألهة المقائمون على ضمان النظام »

و احيانا ، يتجسد التهديد من خال حركة بسيطة ، فمند عهد الدولة القديمة كانت حركة مد الدراع تعتبر بمتابة حركة نفوذ تكفل السلطة والسيطرة على ما مد الدراع عليه .

ويمثل راعى البقر على جدران المقابر وقد مد ذراعه فوق الماء خلال عبور قطيعه لمخاصة مائية ؛ من أجل ابعاد التماسيح (٤٢) -

وكذلك الأمر في كتاب « بقرة السماء » حيث نجد أن تحوت سمح له بأن يمد يده نحو الألهة الأولين الأكبر سنا منه • ووفقا لما ذكره بوزنير: « أن الأمر يتعلق بحركة نفوذ أقرت منذ عصر الأهرام ، ولقد نصح أمنمؤوبي ، في حكمه ، بألا يفعل ذلك ازاء شخص مسن • وتعارضا مع العرف ، فان تحوت لم يكن يبدى خضوعه ازاء الأكبر منه سنا ، ولكن ربما كان يملي عليهم أوامره » (٤٣) •

#### الاستعانة بالتغطيس

وفى نفس الحقبة المذكورة ، تراءت وسيلة أخسرى

ففى احدى البرديات السعرية اليونانية ، يصف أحد الدم وص (35) المفصلة للغاية احدى الوسائل التى ترتكن على اغراق احدى القطط ، صورة اله الشمس هليوس ، مع الروة هذه الكلمات :

، ۱۰۰۰ انظر ، لقد أساء أعدارُك معاملتك يا فلان ، ومنيك أن تنتقم و فلتستعد قواك وعنفوانك أمام أعدائك با نلان ، لأننى أقوم بالتعزيم بأسمائك » و

ويعود نفس هذا الاتهام في جزء آخر من النص (٤٥)، وفي نص آخر آيضا (٤٦) -

« فلتتفرق جميع السحب من أجلى ولتتألق السربة المتيوفتيس من أجلى ، ولتسمع صوتى المقدس لأننى حضرت من أجل أن أعلن ما اقترفته فلانة من تدنيس ، أمرأة مدنسة وغير طاهرة ، فقد قامت بأسلوب مدنس بافشاء أسرارك البشر . أنها هى فلانة . وليس أنا ، التى قالت : « لقد رأيت أمنلم الألهات بعد مغادرتها القبة السماوية ، فوق الأرض بدون خفيها ، وقد أمسكت بسيف فى يدها ونطقت بكلمة مقززة » ، أنها هى ، فلانة التى قالت : « لقد رأيت الألهة وهى تشرب الدماء » ، لقد قالت ذلك ، ولست أنا ( ثم تتلى السماء مقدسة وأصوات سحرية ) ، توجهوا نحو فلانة والمردوا النوم بعيدا عنها وضعوا أتونا متقدا بداخيل وحنا ، وأنزلوا عليها عقابا واملأوا نفسها بالاضطراب " والنوا فلانة من كل مكان وكل بيت واجذبوها نحوى » "

اذن ، فها هو شخص ما يحاول عن طريق احد السموة أن يجذب أمرأة بحيث تكون في مثل هذه الحال ، وألا تجد مأوى في أي مكان الا عند الشخص الذي قام بالسحر •

لقد تم تفسير (٤٧) هـذين النصين الأخيرين المتعلقين بالقطة والجعلين يأنهما قد قتلا طواعية واعتقد البعض أن الشخص المذكور هو الذي أوقع عليها هذا المقاب المذكور وأن شبح الحيوأن المقدس سوف ينتقم من أعداء من عملت من أجله الوصفة السحرية ولأن روح الحيوان المقدس كائت موضع تبجيل وتقديس ، فقد اعتبرت جريمة القضاء عليه ، غير مفهومة الى حد ما ، وأن الأمر لا يعدو أن يكون

مومياء قطة • ومن الملاحظ ان عدد مومياوات التطط كبير بشكل غير عادى ، ولعل ذلك بسبب وجود اساطير تربط: المسحو -



حبكة درامية ، يلقى براسطتها عبء جريمة الاغراق على العدو \_ مثلما فعل ست لأوزيريس \_ وأن يعزى الفضل الى من فعل ذلك لأنه قد أضفى على هذا المتوفى المقدس كل التكريم اللازم \_ مثلما فعل أنوبيس لأوزيريس » (٤٨) • وربما من هنا انبثقت فكرة التماثيل الصغيرة والمومياوات الخاصة بالقطط •

ولكن هناك علماء مصريات آخرين اعترضوا على هبذا النفسير (٤٩) ، غير مقتنعين أن كل هذا العدد الضغم من النمائيل الصغيرة للقطط ومومياواتها كان من أجل هبذا الغرض فقط لا غير - انهم يعتقدون أن الأمر يتملق أساسا بنوع من التمائيل النذرية (٥٠) .

عموما ، يبدو التفسير الأول جامعا وخطا ، وهده الممارسة المذكورة نفسها ، قد استعملت مرارا في نطاق النصوص السحرية اليونانية دون أن ينغل اليها باعتبارها ندنيسا وانتهاكا للمقدسات (٥١) • فقد كان يؤتى بحيوان ما من أجل اغراقه في الماء ، وبهده الطريقة يصبح هذا الحيوان مؤلها ومقدسا ويصير وسيطا بين الساحر والآلهة ، وبدا ، يكون لدى الساحر وسيلة انصال مع الاله أو الآلهة حيث يتمكن من أن يطلب منها ما يريده • ومشل هده الممارسة لا تجدر في أعقابها أي د انتقام » من جانب العيوان •

والأمثلة على ذلك عديدة ، فعلى سببيل المشال في و البرديات السحرية اليونانية »:

و ها هو وعل قد حضر كمساعد لك سوف يكشف لك بوضوح عن كل شيء ويصير رفيقك ، يأكل معك وينام

ومن أجل ذلك خذ ظفرين من اظافر اصابعات وسعر رأسك جميعه ، وخذ صقرا وأضف عليه صفة القداسية يوضعه في لبن بقرة سوداء "" وضع قدرا من العسيل على اللبن واشربه قبل شروق الشمس ، وسسوف يوجد شيء الهي في قلبك "" » "

ثم بعد ذلك ، تأتى نهاية الطقوس العملية التى يتبعها ابتهال موجه الى أوريون (٥٢) • أما الصقر فلن يقوم بالانتقام ، بل انه وقد أصبح مؤلها يصير رفيقا لمن قام بتنفيذ هذه الشعرة -

ويمكننا أن نقابل أيضا مثل هذا الابتهال :

« تعالوا الى أنتم يا من أصبحتم من الممدوحين « حسى » hesy وجرفكم النهر ، أوحوا الى فلان رجللا كان أو صبيا بالأمر الذى أطلبه منكم (٥٣) » ٠

وهذه المخلوقات التي يتم اغراقها ، لا تعتبر مخلوقات الخطرة ، بل هي بالأحرى تعتبر بمثابة عناصر مساعدة (٥٤)، كما توضيح ذلك هذه الفقرة المقتطفة من « البرديات الديموطيقية » :

« اذا أردت أن تجذب نحوك الألهة وأن يقوم الترتيل بمهمته السحرية على الفور ، فيجب أن تأخذ جعرانا وتغطسه في لبن بقرة سوداء ، ثم تضعه فوق النار ، فهنا يتألق سحره حقيقة ، في اللحظة المطلوبة ويسطع النور » (٥٥) .

ومن خلال هذا النص الديموطيقي أيضا:

« وسيلة من أجل كشف السارق = تأخذ راس وحسى » وتذهب به الى الحقول ، وتدفئه ، وتضيع فرقه بعض

مبوب الكتان وتنتظر حتى تحصد الكتان ، وتحصده عندما يمسبح عاليا ومنفردا ، ثم تغسل الراس فى مقسدار من اللبن ، وتغطيه وتضعه فى المحكان الذى تريده - فعندما ، ريد كشف السارق ، عليك باحضار مقدار صغير من الكتان، وعليك أن تتلو صيغة ما من أجله ، ويجب أن تذكر اسم الرجل مرتين ، الواحدة وراء الآخرى ، وعليك أن تعمل عقدة لجمعهما - واذا كان هو نفس الرجل الذى سرق ، فانه ينطق عندما تفك العقدة » (٥٦) .

وهنا أيضا ، يبدو رأس الحسى بمثابة عون فعال المساحر • وفي كافة الأحوال ، يبدو الحسى كمخلوق محبب، انوع من « القديسين » ، يقوم بمهمة التواصل ما بين البشر وبين الآلهة •

والأمر الذى أخطأ قيه بعض علماء المصريات هو اعتقادهم بأنه مطلوب من القطة التي تغرق في المياء وتؤله أن تتدخل ضد شخص آخر ، باعتباره عدوا للحيوان المؤله •

ونفس الأمر أيضا بالنسية للاستعانة بالجعران ، وكذلك بالفار الصغير ، فيطلب من الحيوانات المقدسة في هذه الحال ، التدخل من أجل جذب المرأة المرغوبة نعو الرجل الذي يرغب فيها • فالأس لا يتعلق هنا بمعاقبتها عقسوبة نهائية ، ولكن بمجرد ارغامها على الالتجاء الى ذراعى الرجل الذي يشتهيها ، وفي هاتين الحالتين ، يستعان بحيرانات مقدسة ممثانة مساعدين • حقيقة ، قد عرف أن الأشخاص

المذكورين قد ارتكبوا بعض الائم ، ولكن لم يذكر إبدا أن عملية تقديس الحيوان هي موضع الخلاف ، وهذا بمتابة امتداد للصيغة التي طبقت تقليديا في اطار السحر المصرى: « لست أنا الذي أقول ذلك ولكنه شخص ما » ،

ويقع ذلك في نطاق حقبة اكثر قدما ، في محيط التهديدات الموجهة بضد الأرباب من أجل ارغامهم عملي التدخل •

ويستلزم الامر آن تحدد اللائعة الخاصة بهذه المخلوقات المسماة بالد حسيو » في اللغة المصرية القدديمة ، ونفس العبارة انتقلت الى اللغة الاغريقية ، وفي هدا الصدد نجد أن « ج كاجيبير » (٧٥) قد بين أنه اذا كانت العبارة المصرية تنطبق عصلى ما يتم اغسراقه ، « فهي لا تتضمن في حد ذاتها معنى الغرق ، بل تبين عن حالة تعظيم تنبثق غلابا من التغطيس في سائل » (٥٨) ، وبذا ، فأن « حسى » تعنى في رأيي : الصفة فوق الطبيعية التي يتخذها الحيوان الميت ، وهي صفة تكتسب في بعض الأحوال الخاصة بواسطة الميت ، وهي صفة تكتسب في بعض الأحوال الخاصة بواسطة الأغراق ، أو بصفة عامة بواسطة التغطيس الشعائري في سائل » (٩٥) ، ولا شك أن الفكرة جديرة بالاهتمام ، فوفقا لما ذكر : « أن التوضيحات ، التي شطحت بنا بعيدا في هذا المجال ، قد تعطى فكرة عن نسوع من التعميد : فالماء أوزيريس ، ويسمو به الى مرتبة التعظيم والتأليه » (٢٠) \*

وقى اطار نفس هـذا المنظور ، نرى أن عالم المصريات ترونيكير يعتقد أن حال الـ « حسى » ، قد يكون أيضا نوعا منالاراقة للخمر فوق مقبرة شخص متميز وذى منزلة (٦١) •

#### فوة الأشكال الالهية

اذن ، فالساحر كان يمتلك قدرا متنوعا وضخما من الوسائل والأساليب ، بداية من النقل وحتى التهديد ولا ينسى أيضا الاستعانة بوسيط ، واعادة الحياة الى جسم ميوان أو انسان لضرورة المناسبة فقط (٦٢) ، ثم تدمج في اطار ذلك أيضا ، ويطبيعة الحال ، كافة الوسائل المستعملة في الشعائر العملية و

ولكن من الممكن أيضا أن ترتل الصيغة السحرية فوق اشكال الهية للعمل بذلك على مضاعفة قوتها ، فعلى سبيل المثال ، وفي نطاق أسطورة أيزيس ورع ، يقول النص في مهاينه ؛

و من و افسح الاله الأعظم عن اسمه القدير قى السحر، اسرج أيها العقرب ويا عين حورس اترك الاله! ويا نيران المم ، انا ( الذى خلقتك ) ، أنا الذى أرسلك و اخرج على الارض أيها السم القوى! انظروا ، ان الاله الأعظم قد المسح عن اسمه و رع سوف يحيا ، حالما يموت السم و ان الدا ما ، ابن واحدة ما ، سيميش حالما يموت السم ولحدا قالت ايزيس العظيمة ، سيدة الأرباب التي تعرف رع باسمه الخاص و انها كلمات تقال فوق صورة لأتبوم ، وحورس ، وحكنو ، وشكل لايزيس ، ويقوم المريض ، المقها و

ويفعل نفس الشيء فوق شريط من الكتان وضع حول منق المسريض • أما العشب فهو عشب العقرب يخلط مع قليل من الجعة ، ويشربه الانسان الذي يعاني من لدغة العقرب ، وهي وسيلة ممتازة من أجل القضاء على مفعول السم . ودواء جيد للغاية جرب آلاف المرات » (٦٣) •

وهذا النص يصف لنا كيفية صنع تعويدة ما ، انها لا تتضمن سوى صف من الأشكال الالهية مرسومة فوق شريط من الكتان و يعد ذلك ، تثنى بعناية • ولقد علقت المتعويدة في عنق المريض بواسطة عقد من الكتان ذي عقد متعددة من أجل عقد الشر •

اذن ، فهذه التمائم التي لا تتضمن سوى رسومات الهية هي بمثابة جزء من الطقوس العملية • وفي هذه العالة ، ينقصنا الجزء الذي كان يجب أن يقال، أي الطقوس الشفهية • وفي بعض الأحيان ، تتضمن التعويذة صيغة مختصرة مقترئة بالرسومات •

والمثال المبين لهذا النمط هي التمائم التي تقدمها لنا برديات « دير المدينة »(٦٤)، التي ترجع الى عهد الرعامسة •



تعيمة غوق ورق البردى تتكون من يعض الصور الانهية ومن مشهد يمثل الحملية من النماسيج \*

وقد قام الأثرى الذي عثر على تلك الوثيقة ، بوصــقها كما يلى (٦٥) :

« كانت تتكون من لفافة صغيرة يبلغ طولها ٢ سم وسمكها سنتيمتر واحد ، ربطت من وسطها بقطعة من الخيط لفت حولها أربع مرات وربطت من اليمين والشمال بعقد من القماش الكتائي طوله حوالى ٥٠ سم وعرضه ٣سم ٠ وكانت لفافة البردى هذه مغلفة في وسط القماشة الكتائية وكانها بداخل حقيبة صغيرة يعمل الخيط على اقفالها من الجانبين و أما قطعة القماش الكتانية (العقد) فقد كانت ملتوية على نفسها (الشكل) وتتضمن سبع عقد ، أربع منها من ناحية ، وثلاث من الناحية الأخرى و ورقة البردى نفسها التي كان يبلغ طولها ٢١ سم وعرضها ١١ سم وارتفاعها ٨ سم ، قد تضمنت نصا مكتوبا • كان الأمر يتعلق بتعويدة صغيرة غلفت ولفت جيدا بكل عناية ، وتتضمن رسومات سعرية وبعض العقد وعلقت في عنق المريض • وهي ضمي



تميمة تتكون من عدة عقد علقت بها ورثة بردى •

مجموعة معروفة - فقد أسفرت الحفائر و بدير المدينة » عن أظهار العديد منها ، على نفس النمط ، مازالت معلقة في العقد الخاص بها . والتي كانت في أغلب الأحيان قد جهزت من أجل أن تعلق في العنق - و نفس العقد يتضمن عادة سبع عقد ، لا شك أن الهدف منها هو اعتراض طريق الشياطين ومنعها من المرور ، ولكن في بعض الأحيان قد توجد تسبع عقد أو حتى اثنتا عشرة عقدة » -

ومثلما لاحظنا (٦٦) ، فهناك وثائق على نفس النمط قد اضيفت الى مجموعة برديات شستربيتى رقم سبعة ، التى ترجع هى ايضا الى عصر الرعامسة ، وبها تجد مضمونا مماثلا ( نصا ضد الحمى ) ، ويبدو ان هذه النصوص التى كان الغرض منها هى أيضا وضعها حول العنق ، قد تضمنت رسومات تعويذية (٦٧) ، وترجمة النص تقول :

« مرسوم ملكي : ملك مصر العليا والسفلي اوزيريس ، يقدول للوزير والأمير ولي العهد جب : انشر سياريتك وأرخ شراعك ، وارحل الي حقول بارو ! وأحضر معك الروح المستحوذة ذكرا أو أنثى ، لميت ، او لميتة ، التي تعادى آنى نختى ، بن أوبخت ، وكذلك الحمى والزكام (٦٨) (وكل شيء) ضار أو مؤذ عندما يهاجمه لمدة ثلاثة أيام «ينطق بعبارات الاله قوق مركبين الهيين ، وقد رسمت عينا أوجات ، وجعرانان على ورقة بردى عذراء ، توضع ( بعد ذلك ) حول عنقه ، وسوف يعمل ذلك على ابعاد الألم عيل وجه السرعة » «

於台灣區和哥班等 अय्या 一個の人人 12/118/ 11/10 いる。 2001

البردية التي عثل عليها د بدير الديئة ٢٦ » وقد قدمت ووجد عليها نمي ميراطيقي ( خدم ميروغليفي مبدط استمعك الكهنة )

ولقد رسم المركبان ، وكذلك العينسان أوجات والجعرانان في نقس النص · وهنا أيضا ، تعمل الرسومات على تقوية وتدعيم تأثير الصيغة السحرية ·

ويتباين عدد التقنيات التي يلجأ اليها الساحر الى ما لا نهاية ، وكل طقس عملي يرتبط بمضمون أو طقس شفوى خاص به • ولا شك أن الساحر شخص يستطيع أن يجد حلا لوضع صعب وشائك ، ومثلما رأينا آنفا ، ليس من السهل التمييز ما بين نص سحرى ونص طبى أو جنازى ، فقد تختلف تطبيقاتها ولكن الأساليب والتقنيات المستعملة لا تختلف آبدا!

#### الفصل الثالث

# العاج السعرى والتماثيل الشافية واللوحات السعرية

## العباج السيحرى

تعرف هـ قد الأشياء بأسـماء عـدة: « العاجيات السعرية » ، و « عصى الرماية » ، و « العصى السـعرية » ، و « السـكاكين السـعرية » ، أى الأشـياء المتضمنة حماية سعرية (۱) • وهى تبدو فى أشكال هلالية مسطحة الى حد ما، غالبا ما يزيد طولها عن خمسـين سنتيمترا ويبلغ عرضها خمسة سنتيمترات كعد أقصى ، وكانت تصنع من الأنياب السفلية لحيوان فرس النهر • وقد تكون أغلبية العاجيات السعرية مصنوعة من العاج ، ولكن البعض منها مصنوع من الغشب أو الخزف •

ويبدو الجزء الأعلى من العاجيات السحرية (الوجه) منتفخا قليلا ، أما الجزء الأسفل (الظهر) منها فهسو مستلح ، ويبدو الأمر برمته وكأن ناب فرس النهر قد قسمت الى نصفين ، وعملى الوجه نقوش تمثل بعض المردة

ويعض الألهة وقد حقرت في نفس العاج ، وعلى الظهر ، توجد أحيانا يعض الكتابات .

والآلهة أو المردة المثلة هي آلهة ومردة حامية ، ويتصفون بآنهم و ذوو قوة سحرية » (۱) ومن المسكن الاستغاثة بهم من خلال نفس دورهم الحامي ، عندما يقع حدث يمائل الحدث الميثولوجي الذي ساهموا فيه من قبل وبالتالي ، فعليهم أن يقوموا من أجل الذي أو الذين خصصت من أجلهم هذه التمائم بنفس الأفعال النافعة التي أنجزوها خلال أحداثهم الميثولوجية و ولا شك أن الأحداث يجب أن تقع في ظروف متشايهة وبصفة عامة ، فان الحالة التي تستعمل خلالها هذه الأشياء ، يجب أن تكسون ذات سسمات تسمح بممائلتها بالعدث الميثولوجي الذي تدخل فيه الإله أو المارد وفهنا اذن توجد عملية نقل أو نسوع من أنسواع التعويل ما بين حدث يقع في عالم البشر ، وحدث نموذجي مماثل وقع في العالم الالهي وهذا أسلوب دارج في نطاق السحر المصري و

وهنا ، يجب عن طريق المعطيات التي تقدمها القطعة السحرية في صورة نص أو رسومات ، أن نحدد نوع الحدث ـ أو الأحداث ـ حتى يمكننا أن نفسر الاستعمال المادى له ، وعادة ، يوصف هذا الحدث في الصيغة السحرية : « لقد لدغ ( فلان ) ، مثلما لدغ حورس في الصحراء » - وهذه الصيغة تعتبر ضمن الطقس الشفهي ، وعادة تلحق بها ارشادات عملية يجب تنفيذها ، وهذا ما يسمى « بالطقس العملي » -

ولكننا هنا ، لا نعرف الصيغ التي ترتل خلال الطقس الشفهي ، ولا حتى الطريقة التي تستعمل بها العاجيات السعرية خلال الطقس العملي .

ومن خلال القطعة بما تتضمنه من رسومات ونصوص، بستلزم الأس القيام بدراسة جادة لمحاولة تفهم في أية طروف ، وكيف ولماذا استعملت .

وعند عالم المصريات الألمائي التنموللر الذي قام لفترة طويلة بدراسة هذه القطع ، تبين أنها ترجع جميعها الى الدولة الوسطى ، ولكن من الممكن أن يكون هذا التأكيد موضع جدال ، فلقد وجدت بالفعل ، أشكال سعرية بداخل المديد من المقابر التي يسبق عهدها تلك الحقبة ، اذ وجدت ماخل مقبرة المدعو « ببي » في الكاب وهي ترجع الى الأسرة السابعة عشرة (٢)، ووجدت أيضا في مقبرة المدعو رخميرع من الأسرة الثامنة عشرة ، ووفقا لرأيه ، فان هذه الأشيام من الأسرة الثامنة عشرة ، ووفقا لرأيه ، فان هذه الأشيام من السهل أبدا أن نتصور آن العاجيات السعرية الموجودة من مقبرة رخميرع قد اقتبست من ورشة آحد الفنانين ،

ويمكن العثور على عاجيات سحرية في اطار الأسكال والرسومات الخاصة و بساعة الليسل الأولى » في كتاب الأمدوات وهو أكبر الكتب الجنازية الملكية بوادى الملوك (٤) واذا كانت الأسكال قد صورت ، في الأسرة الثامنة عشرة بوضوح كامل ، وبداية من عهد رمسيس الرابع ، بالأسرة العشرين ، قد بدت بمثابة عصا صفيرة في هيئة ثعبان ، فمن الممكن اذن أن نقول بصفة منطقية أنها قد استعملت على الأقل حتى بداية الدولة الحديثة (الأسرة الثامنة عشرة) .

والكتالوج الذى يمثل الجنوء الثانى من اعمال التنموللر، يتضمن حوالى ١٣٩ قطمة وجد معظمها فى مصر العليا والوسطى - ولقد عثر أيضا على البعض منها فى أماكن أخرى نائية: من السودان (كرما) وحتى سنوريا وفلسطين (مجدو) -

ان دراسة تلك القطع ومقارنتها بما عثر عليه من صور وأشكال ونصوص ، تتيح لنا فهما أعمق لهذا الموضوع -



احدى العاجيات السحرية بعد تجميعها •

#### الأشيكال

هذه الأشكال ، كما رأينا ، قد حفرت عبلى الجبرء الملوى من القطعة •

ومند البداية لم يكن يوجد فوق القطعة سوى قدر ضئيل من الأشكال، ولكنها بمرور الوقت تطورت واقتبست أشكالها وصورها من شعائر الشمال وأيضا من شعائر الجنوب وبشكل تدريجي غطيت العاجيات السحرية بالصحور والأشكال ، التي لم تكن ذات صلة بوظيفتها السحرية الأساسية ، كما غطيت أيضا بالكتابات وأهم ما يثير الدهشة للوهلة الأولى ، أن المخلوقات الممثلة بها قد صورت

س قصد في مظهر غريب وغير عادى (٥) ، مما يؤدى الى المساس بشعور غريب عند النظر اليها • والأشكال الأكثر . وعا هي :

#### العنق\_\_\_اء

حیوان آسطوری ، یقال انه یعیش فی الصحاری و هر حیوان مرکب : فجسمه علی هیئة آسد وله رأس صحف و دیل معقوف و ومن جانبیه ینبثق جناحان مفرودان کانهما مروحتان ضخمتان ، ویحلیهما من وسطهما رأس آدمی و مادة تصاحب العنقاء بضعة ثعابین و

## المارد « عجا » ( المقاتل )

يمثل على هيئة الآله « بس » " وهو جد هذا الآله المشوه ملل الذي يبدو رأسه كرأس رجل مسن " ولا يلاحظ أنه ورمى القامة من خلال أشكاله فوق العاجيات السحرية ، فهو ممتل كل المساحة المتاحة " ووجهه عريض ، وأنفه افطس واحيانا يبدو وهو ملتح بلحية قصيرة " وشعره على هيئةلبدة اسد تبدو من تعتها أذناه اللتان تماثلان آذان السنوريات وعنقه غير مستطيل ، وكتفاه عريضتان وبارزتان ، وجسده موج مشوه ، وتبدو أضلاعه بارزة وواضحة من تحت مدره ، وسرته واضحة للعيان فوق بطنه المنتفخة ، وله ذيل مريض يبرز بداية من ثنية الفخذ وينسدل حتى الأرض " مذا يبدو واضحا لآن ركبتيه المثنيتين تشكلان ما يشبه الزاوية " وذراعاه هما أيضا مثنيتان عند مستوى الكوعين، ومع ذلك فان يديه تستطيعان أن تمتدا حتى ردفيه "

ويمسك « عجا » بثعبان في كلتا قبضتيه • • وأحيانا ، خلاف ذيله نجد أيضا الأجزاء التناسلية لهذا الآله وأضحة • وأحيانا ، تصاحبه نسخة أنثوية منه ، وبخلاف مقومات الأنوثة ، فأن ساقيها تبدوان مستقيمتين وتقبض في يديها على بعض العظايات أو الأرائب البرية بدلا من الثعابين •



أحدى العاجبات السحرية

### الالهية اللبؤة

لها لبدة ضئيلة بشكل واضح ربما لتبين أنها لبؤة • وهى تقيد بين قائمتيها الأماميتين أحد الثعابين ، وقد أنشبت فيه أنيابها •

### الالهة فرس النهر

انها تقف على ساقى أسد ، وهى تبدو غريبة الشكل ببطنها المنتفخة وضرعها المتدلى ، وبين ساقيها الأماميتين تمسك بشارات الحماية السحرية • واحيانا ، تبدو احدى ساقيها ، وهى دائما على شكل ساق الأسد ، وقد وضعت فوق علامة الحماية « سا » أو علامة الحياة «عنخ» ، وغطى رأسها وكذلك ظهرها بما يشبه رأس وجلد تمساح • ومن خلال شدقيها ، وهما شدقا فرس النهر الذي تحيط به لبدة أسد ، يبدو هذا الحيوان وهو يكشر عن أنيابه مخرجا لسائه •

### الثي النمر ذات رقبة الثعبان

بدأ شكلها يظهر في البداية عبلى اللوحات العريقة مدم ، ولكنها عادت للظهرور في الدولة الوسطى " وهي ، وان مركب كالعنقاء ، عرف عنه أنه يعيش في الصحارى، المسير بعنقه الفائق الطول يعلوه رأس أنثى النمر، ولا شك ال خافة هذه الحيوانات التي مثلث في أشكال متعددة ، قد التنموللر بدراستها "

اما التصميم العام على سطح العاجيات السحرية ، فعادة ، ا يمثل على الناحية المدببة شكل لرأس حيدوان من فصيلة الالاب (ابن آوى ؟) ، وعلى الناحية العريضة يمثل شكل اس أسد أو بالآحرى رأس فهد •

ولدراسة هذه الأشكال ، يمكن الاستعانة بمعايير التطور السورى التي ترتكن على نظرية للتطور الداخلي لصور الآلهة والبان • ومن الممكن أيضا أن يوضع في الاعتبار المضمون الأسعائرى والطبوغرافي في حالة معرفة الأماكن التي الشفت بها • ومن المؤكد أن بعض هذه الأشكال مصدره طيبة » ، مثل الثور المزدوج الذي يصاحبه في أغلب الأحيان رجل له رأس ثور ، والربة البقرة في هيئة مومياء او الربة النسر ومعها سوط حديدى •

وضمن الأشكال الأخرى العديدة ، التي قد تختلف وفقا المحمع الآلهة المحلى الذي تجهز فيه العاجيات السحرية ، يمكن ان نذكر الأسد المزدوج ذا الوجه الآدمي ، والقرص الشمسي دا الساقين ، ورأس ابن آوي ، والقرد ذا العين الواحدة ، ورأس الأسد فوق ساقين ، الخ •

#### ولكن ماذا تقول لنا النصوص ؟

#### النصيوص

صاحبت أشكال الآلهة والمردة شارات الحياة « عنخ » ، او شارات الحماية « سا » ، وهناك بعض النصوص المختصرة تؤكد هذه السمة الجامية : «حماية المساء وحماية النهار» ، « حماية ما حولها كل يوم » ، وأيضا كانت أكثر العبارات استعمالا ضمن هذه الصيغ التي ترتل : « لقد حضرت ( أو لقد حضرنا) من أجل أن نقوم بعماية ربة المنزل (فلانة)» والبعض منها أكثر تقصيلا : « اقطع رأس العدو الذكر والعدوة الأنثى الملذين يدخلان في حجرة الأطفال الذين ولدتهم ( فلانة ) » • وأحيانا يحدد بأن الصيغة يجب أن ترتل بواسطة « العديد من شارات الحماية » هذا اذا اتبعنا ترجمة التنموللر ولكني أعتقد أن الترجمة يجب بالأحرى أن تكون: « العديد من الحماة » ، والمقصود بالحماة : الآلهة والمردة ، والمقديد من الحماة » ، والمقصود بالحماة : الآلهة والمردة ، ونبد أحد الآلهة ذا رأس كلب يقول : « اننى أحمال هذه فين أوجات ولقد حضرت من الخ »

وتبين دراسة هذه الصيغ أنها تستعمل لحماية النساء والأطفال •

ويربط التنمولل بين هذه الآلهة المثلة في أشكال منحنية وبين مولد اله الشمس الوليد وبما أنها ملزمة بحمايته عند مولده ، فقد التفت حوله تحت قيادة الهة محاربة بدت في شكل لبؤة بولقد استنبط « التنموللر » ذلك من خلال بحث مستفيض عن طبيعة هذه الآلهة (١) من خلال بحث مستفيض عن طبيعة هذه الآلهة (١) من خلال بحث مستفيض عن طبيعة هذه الآلهة (١) من خلال بحث مستفيض عن طبيعة هذه الآلهة (١) من

وخلاف ذلك ، فان وجلود العاجيات السعرية في مقبرة رخميرع ، يفسرها هو يانها بمثاية هدايا العام الجديد للمعبد (٧) • وفي عيد مولد الاله الشمسي ، كانت تمثل وق مياه النهر الخاص بالمعبد مختلف مراحل مولد هلذا الاله ، وأيضا تدمير أعدائه ، ولذلك ، فان هذا الحدث ، بما كان الى حد ما هو المثال النموذجي للأشكال الممثلة على العاجيات السعرية • والأعداء الذين يجب القضاء عليهم منبون هم أيضا في أشكال مقعرة منعنية : ثعابين، سلاحف منبون هم أيضا في أشكال مقعرة منعنية : ثعابين، سلاحف

ولكن ربما قد نتساءل عما اذا كان الأمر يتعلق فعلا مردة خطيرين ، وفي ذلك تعارض مع ما تتضمنه النصوص. ومن الصغب أن نتصور المصريين وهم يطلبون الحماية من اشكال تمثل أعداء خطيرين •

ولنضع جانبا موضوع الثعبان الذي عرف عنه أنه اله اله اله أما السلحفاة ، فمن المعروف وفقا للنصوص البعلامية



أحبدي الغلجبات السحرية

والرومانية ، أنها من الممكن أن تكون بمثابة حيوان كوني ذى نقيع (٨) ، وكذلك الأمر بالنسبة للضيفدعة (٩) ٠ والسنحفاة تبدو عادة فوق العاجيات السحرية وقد صحبتها حيوانات مائية أخرى (ضفدعة ، فرس النهر ، تمساح ) • وخلال تلك العقب الزمنية الموغلة في القدم ظهرت صورتها على بعض الألبواح ، وفوق بعض الأواني ، وعبيلي بعض أنتمائم ، وعادت للظهور ثانية من خلال « الستب سا » الذي يمنح للمراة أثناء الوضع وللطفل الصغير من خلال العصى السحرية في قيمة ايجابية لا شائ فيها ، وكذلك بعص الحيوانات القديمة العجيبة ، وايضا بمصاحبة بعض المخلوقات المائية ، مثل فرس النهر ، والتمساح ، وبصفة خاصـة الضفدعة رمن الالهة حقات ، بدون أية اشارة الى التحقر بأنها حيوان الظل والظلام ٠٠٠ ومثلها كمثل بقية أشكل العصى السحرية ، اتخذت السلحفاة وظيفة الحماية ، ومثلها كمثل آشكال أخرى ، كانت حمايتها هـنه يجب أن ترتبط بحدث خاص ، قد تمثله العديد من « المتاظر » في اطار المضمون الميثولوجي ، وخلاف ذلك ، فإن الثمابين الخطرة تمثل دائما وقد دمرتها أو سيطرت عليها الآلهة الحامية الواقبة •

ولا شك أن كل ذلك يجعلنا نطرح تفسيرا مغايرا لتفسير المتنسوللر القائل بأن العاجيات السحرية تمثل فقط آلهة ومردة حامية (١٠) • ولا شك أننا ، من خلال هذا المنظور ، نجد أن ذلك يتعارض مع فرضية « المعركة الأولية » التى تخوضها الشمس عند شروقها ضد قوى الظلام • فالأمر بكل بساطة ، هو مجرد تسلسل للآلهة و / أو لمردة حامية واقية "



مئرد ذو رأس الصفدع يعدل على الاستدعاء السحري

ولا شك أن الارتباط الذى ذكره ألتنمولل بين مقبرة مميرع وعيد العام الجديد ، ليس فى واقع الأمر سوى ارضية ، اذ أن هناك استعمالات للماجيات السحرية فى «الات جنازية بحتة •

واذا وضعنا في الاعتبار الارتباط بين بعض الكتابات البين بعض الحيوانات الممثلة عند طرفي العاجيات السحرية ، فاننا نتساءل عما اذا كان رأس احدى السنوريات ، المرسومة في الجانب العريض ، يمثل الحامي الواقى خلال النهار ، ورأس أحد الكلاب يمثل الحامي الواقى الليلي(١١)، داكن ذلك يبقى دائما آمرا فرضيا ،

ومن ناحية التنموللر، فهو يرى آن عدم تمثيل الشمس يبرره أن الطفل يتماثل مع الاله الشمسي الصغير • ووفقا

للنصوص ، فليس هناك أدنى شك في أن الماج السعرى كان يستعمل من أجل حماية طفل صغير أو امرأة حامل •

# استعمال العاج السعرى

كانت الضروة تستلزم عند استعماله أن ترتل بعض الصيغ السحرية ، ولكن ، وفقا لما بيناه آنفا ، فان هسدا الطقس الشفوى غير متوافر لدينا ، ومع ذلك ، فان الاحتمال كبير جدا في أنه كان يستعمل من أجل حماية الانسان من الحيوانات السامة وبصفة خاصة الثعابين ، ومن أجل تحقيق ذلك ، كان يستعان بأسلوب « التحويل » : فيتم التماثل ما بين وضع الانسان ووضع أحد الآلهة ،

ومع ذلك ، فهل يتعلق الأمن باعتداء قد يحدث مستقبلا أو اعتداء قد تم بالفعل ؟ أو بمعنى آخر ، هل يستعمل العاج



من اجل الاحتماء من اتى ست ، تقوم ايزيس يارضاع ابنها حورس بداخل دغل من سيقان البردى في الدئتا ـ والمشهد كله قائم تحت حماية تحوت ( ذى رأس الطائر ابيس ) المسحرية والهة ذات مَاج حتحورى الشبكل \*

السحرى لحماية الانسبان من عضة أو لدغة محتملة ، او لدغة أو عضة قد حدثت بالفعل ؟ أى : هل العمل السحرى وقائى أم علاجى ؟ لا يمكننا الجزم بكل تأكيد • وعموما ، وربقا لينصوص ، فأن العمل السحرى كان على ما يبدو يلزم ، أجل حماية شخص مازال في صحة جيدة • أما في الحالات الاخرى ، فأن مضمون الصيغ لا شك أنه يكون مختلفا •

ولكننا نجد أن حماية الأم والطفل أكثر تطابقا مع صيغ الاستعمال السحرى للعاجيات السحرية والذى يتضح بجلاء أى احدى الفقرات « بكتاب الموتى » : « ابعد عن مكان مولد رع ، فائنى أنا رع ، الذى ترتجف أمامه » (١٢) . وفي هذه الحال تتطابق الأم التي وضعت وليدها مع رع .

ويمكننا أن نطالع نفس هذه الطريقة في عهد الدولة الوسطى ، من خلال أحد النصوص السحرية ، فالكلام يوجه الى الثعبان الخطر يهذه العبارات : « ۱۰۰ يابن « واجت » حارس جزيرة النيران ، هل ستجعلنى أطلب ( مساعدة ؟ ) سبت ؟ ۱۰۰ لا تبق عبلى قيد الحياة ! لا تعض ! اننى أنا رع ! » (١٣) ،

ومع ذلك ، فإن الصيغ السحرية لحماية الأم والطفرل نعتبر الأكثر اثارة للانتباء في موضوعنا هذا \* فمن أجل حماية طفل صغير ، كان من الممكن أن تتلى عليه بعض الصيغ \*

فالطفيل تتم حمايت ضيد كافة أنواع المساوىء والأضرار، كما أن الصيغ التي تتلى خلال استعمال العاجيات السعرية لابد أنها تتشابه بقدر الامكان مع تلك التي وجدت مكتوبة فوق ورقة بردى تهدف الى حماية الأم والطفل (١٤). وورقة البردى هذه ، التى استنسخت فى عهد الهكسوس أو فى أوائل الدولة الحديثة ، من المحتمل أنها قد حررت فى وقت سابق •

وهناك استفهام آخر خاص باستعمالات العاجيات السحرية : همل كانت تستعمل فقط من أجل الأحياء ، أم كانت تستعمل أيضا من أجل الموتى (١٥) ؟ ووفقا لما يراه ألتنموللر ، فان بعض العاجيات السحرية التي يبدو أنها قد كسرت ثم أصلحت ، أو تبدو عليها علامات كشرة الاستعمال ، لم يستعملها سوى الأحياء ، ومع ذلك ، فان النقوش التي عثر عليها في مقبرة « ببي » في الكاب تبين النقوش التي عثر عليها في مقبرة « ببي » في الكاب تبين النقوش التي عثر عليها في مقبرة « ببي » في الكاب تبين النقوش التي عثر عليها في مقبرة « ببي » في الكاب تبين النقوش التي عثر عليها في مقبرة « ببي » في الكاب تبين النقوش التي عثر عليها في مقبرة « ببي » في الكاب تبين النقوش التي عثر عليها في مقبرة « ببي » في الكاب تبين النقوش التي عثر عليها في مقبرة « ببي » في الكاب تبين النقوش التي عثر عليها في مقبرة « ببي » في الكاب تبين النقوش التي عثر عليها في مقبرة « ببي » في الكاب تبين النقوش التي عثر عليها في مقبرة « ببي » في الكاب تبين النقوش التي عثر عليها في مقبرة « ببي » في الكاب تبين النقوش التي عثر عليها في مقبرة « ببي » في الكاب تبين النقوش التي عثر عليها في مقبرة « ببي » في الكاب تبين » في الكاب تبين » في النقوش التي عثر عليها في مقبرة « ببي » في الكاب تبين » في النقوش التي عثر عليها في مقبرة « ببي » في الكاب تبين » في النقوش التي النقوش التي النو النوا كانت تستعمل استعمالات جنازية ( ١٦٠ ) •

ومن خلال احد المناظر بمقبرة جحوتى حتب فى البرشة، التى ترجع الى « الدولة الوسطى » ، تبدر احدى المرضعات وهى تحمل فى يدها اليمنى صلىدوقا صلىغيرا وفى يدها اليسرى عاجة سعرية ، وقد يدحض هذا المنظر الرأى الذى يقول ، ان وظيفة العاجيات السعرية أنها كانت تستعمل فى رقصة ذات طابع قدسى وثنى سعرى (١٧) ،

وتبدو المرضعة وقد آمسكت بالعاجة السحرية بعيث جعلت طرفيها يتجهان الى أسفل ولذلك ، نجد التنموللر يطرح هذه الفرضية التى تقول ان العاج السحرى كان يوضع بشكل رآسى فوق الطفل أو فوق الأم ، متطابقا بانعناءة البطن ، وان النص المكتوب كان فى وضع أفقى من ناحية

ماهر العاجة السعرية ، وبالتالى ، يمكن أن يقرآه الشخص بكل سهولة ، فالطفل كان ، في هذا الوضع ، معاطا سعريا ، ويرى التنموللر أن بعض العاجيات السعرية قد كسرت بسبب بعض حركات الطفل ، ثم ، يسترسل في اسهاب في رسف أشكالها واستعمالاتها ، الخ ، .

ولكننا ترى آن ذلك رأى تعسفى ، لأنه اذا كانت المرضعة الممثلة فى مقبرة البرشة ، والتى تعتبر بمثابة العنصر الوحيد الملموس الذى يبنى عليه التنموللر نظريته ، مسك العاجة السعرية من وسطها ، بحيث تجعل طرفيها متجهين الى أسفل ، فان الأمر يختلف فى مقبرة « ببى » فى الناب حيث يمسك الطرفان من وسطها ، بحيث يكون الجزء المريض متجها الى أعلى (١٨) - وخلاف ذلك ، فيس من السهل أن نتصور امرأة حاملا أو طفلا صغيرا ينام وهو ماط بماجة سعرية ، وأما فيما يختص بقراءة الصيغة ، ماط بماجة سعرية ، وأما فيما يختص بقراءة الصيغة ، القراءة الهيرو غليفية ، ولم يكن الحال هكذا أبدا ،

وليس هناك أدنى شك في أن العاجيات السحرية قد استعملت من أجل حماية النساء الحوامل والأطفال الصغار



احدى العلجيات السحرية

من الحيوانات السامة ، كيف ؟ لا يمكننا أن نجيب على ذلك باجابة دقيقة - ومن المحتمل ، أن أسلوب السحر بالاتصال كان يقوم بدور هام في هذا المجال -

وكانت العصا السعرية مخصصة من أجل المرأة التي تضع وليدها أو للوليد الجديد ، ولكنها تشير أيضا الى الدست، سا ، الخاصة باحتفالات تتويج الحيوان المقدس .

وبسبب التباين في هيئتها العامة ، وبسبب اختلاف أوجه أشكالها ، وبسبب تنوع مظهر كل منها ، وبسبب مضمونها العام ، أي مضمون الدرستب سا » لدى المرأة أثناء الوضع أو الطفل الوليد ، هذا المفسمون الذي استعادته الماميزي (بيت الولادة)، وبسبب المناظر التي توحي بمشاهد ميثولوجية أكثر تعديدا ، فإن العصى السعرية تستعيد ثانية مواضيع قد تكون أكثر قدما ، ومن المعتمل انها تعيد تبريرها من جديد ، وتنقلها ، وتعلن مقدما عن تطور ما عادت إلى استخدامه في العصور اللاحقة في نطاق الديانة الرسمية (١٩) ،

وهناك علماء مصريات آخرون قاموا بتقديم فرضياتهم الناصة • فأحدهم (٢٠) يبرر وظيفة العصى السحرية والسبب في أن العديد منها قد عثر عليه وهو مكسور الطرف، فهو يعتقد أن طرفها المديب كان من أجل أن ترسم به دائرة سحرية حول سرير الشخص المراد حمايته • وهذه الدائرة لا يمكن أن تتخطاها الحيوانات الضارة ، ولكنه لم يقدم أى دليل من أجل تأكيد فرضيته (٢١) • أما بالنسبة لعالم مصريات آخر (٢٢) ، فهي عبارة عن وسيلة لقراءة الطالع الفلكي تعد عند ولادة الطفل ويجب أن تصاحب الفرد طوال

مباته ولكن حججه هذه ينقصها الصواب (٢٣) وهناك الث (٢٤) ، يبدى تحفظا واضحا فيقول : « انها مازالت مثابة أحد الأسرار الفامضة التي تركها لنا قدماء الممريين » "

وجدير بالذكر أيضا أن التشكيلات والمناظر نفسها المرسومة فوق العاجيات السعرية ، قد رسمت أيضا فوق أحد الاوانى الغاصة بسبكب المياه المطفل والتي ترجع للدولة الوسطى ولقد وصف هندا الاناء مرات عنديدة (٢٥) ، الأشكال تبدو وهي تجسرى جريا منتظما من كلا الجنانبين الباية من الجزء العريض وحتى الفوهة الخاصة بالسكب بساية من الجزء العريض وحتى الفوهة الخاصة بالسكب بمصاحبة نوعين من الدعما » شبيه أو قريب « بس » ولما الوسط يبدو الدعما» ذو الدراعين المتدليين والساقين المتدلتين ، ووقف على جانبيه بشكل منتظم اثنان من «عما» مد حيوان فرس النهر معاذيا تماما للبؤة على اليمين وهي أبد حيوان فرس النهر معاذيا تماما للبؤة على اليمين وهي أبمنى نجد شكلا للحيوان الطويل العنق وقد اعتلته سكين ، والأسد وهو يمر وقد اعتساده ثعبان ذو ثنيات ضغمة ، النيرا ، من كلا الجانبين لفوهة السكب ترى السلحفاة «

وكما نلاحظ ، فإن العاجيات السعرية يمكن أن تدرج من اطار تقاليد تليدة ترجع الى عدة آلاف من السنين المبين الأشكال والرسومات ترجع أصلا الى حقبة ما قبسل الأسرات ، واستمرت باقية حتى العصر اليوناني الروماني الأسرات ،

ان هذه الوثائق الصعبة التفسير لا تفصح عن نفسها تماما • فمن آجل تفسرها يجب الالتجاء الى بعض الدراسات

المقارنة ، باستخدام الوثائق المصورة والمكتوبة التى وصلت الى أيدينا • ولا شبك أن عمل عالم المصريات يتشابه الى حد ما مع عمل محقق الشرطة ، الذى يقسوم عن طسريق بعض الدلائل بمحاولة تكوين كيان كلى تصبح مختلف الأجزاء القائمة في نطاقه ذات مغزى ومعنى واضح •

## التماثيل والكتابات

فى نطاق المعتقدات المصرية ، لا يوجد مكان لمهوم والفن من آجل الفن » ، فالأعمال الفنية قد انبثقت من فن ليس هدفه الفن البحت ، ان الفن لدفن هى وجهة نظر من يعطى القيمة للعمل الفنى فى حد ذاته لا لأصله وغرض تكوينه ، وبذا ، فالضرورة تستلزم أن نبين وفقا لما قاله عالم المصريات الفرنسى « يويوت » ، أن المصرى القديم هدو تشريبا « صانع تمائم » ،

ان العرفى الماهر وهو يضفى قيمة خالاقة للصورة وللصوت يخلق كائنات حقيقية ، تكمن بداخلها حيوية وشخصية الكائن أو الشيء الممثل (٢٦) ، ان الشيء أو الصرح ، مهما كان نوعه ، ليس سوى التعبير الملموس للكائن أو الشيء الذي يمثله ، وربما يكون للشيء الواحد المديد من المعانى المتباينة المختلفة : فان الأهرام يمكن تشبيهها بشعاع الشمس ، وبالهضية ، أو أيضا بالدرجات المؤدية للسماء .

وطبيعي جدا أن التمثال لا يتضمن سوى معنى واحد ، انه يخضع لقانون السحر الودود الطيب ، وبدا فهو يجسد

السحر التجانسي تجسيدا واضحا، وفقا لما ذكره «فريزر» (٢٧) احد مؤسسي علم أصول السلالات البشرية ، فالمبدأ يسيط المدية : الشبيه يجذب شبيهه \*

وبالنسبة للمصرى ، يعتبر التمثال حقيقة بمثابة الذائن أو الشيء الذي يمثله • ان الصلة بين الواقع المقيقى او المفترض ، وبين التمثال هي نفس صلة هذا الدواقع بالكتابة • ان هذا الارتباط بالكتابة هوارتباط تكميلي فعلى، ادرجة أنه قد اعتقد أن الفن المصرى يكون مع أسدوب الكتابة وحدة متكاملة بكل معنى الكلمة (٢٨) •

وفى كلتا الحالتين ، ظهرت ضرورة الغاء كل ما هورقتى ، وقد عبر عن ذلك فى نطاق الكتابة بالغاء حرزف الحركة ، وفى نطاق الفن بالغاء علامات الفرح أو الحزن حيث حل مكانها تعبير هادىء رصيين • فنادرا ما يلاحظ ميث حل مكانها تعبير هادىء رصيين • فنادرا ما يلاحظ وان وجدت فهى دليل على بعض المشاعر الدفينة وقد نحتت فى التماثيل الهادئة • • • وكذلك الكسات التى كان يستعين بها المصرى القديم ، فهى مثلها كمثل كلمات اللغة السامية ، قد لاقت الكثير من التغييرات ، وفقا للاستعمال المتعلق بقدواعد اللغة ، حيث تغيرت قيمة بعض حروف الحركة بالإضافة الى مكانتها بين الأحرف الساكنة ، التى لم يطرأ عليها تغيير كبير • وبذا ، فان المصريين بالغائهم للأحرف المتعركة قد توصلوا الى نوع من الاملاء والكتابة هو الأكثر استقرارا (٢٩) •

هذا السكون العام ، وهذا الهدوء يبدو متطابقا مع أحد مفاهيم المصريين ، المرتبطة بالوضع الذي كان يجب أن

يتخذه الكائن البشرى امام الآلهة وفي نطاق الحياة الاجتماعية وفمن ناحية ، يلاحظ أن الآلهة في عهدها كانت و تمقت الضوضاء » (٣٠) ، فكان المثال الذي كان سائدا على الدقل في المصور الكلاسيكية ، اي منذ القدم وحتى آوائل الدولة الحديثة ، هو مثال الشخص الحكيم الرصين ، الذي يستطيع بعلمه ، أن يتناغم ويخضع لسيادة وسلطة الآلهة - انه مثال « الهادي و الصامت ، الذي يتمثل ب ماعت (حتب حسر) » (٣١) ، الذي يختلف تماما عن « الصاخب الغضوب شمو » (٣١) ، الذي يعبر عن ارادة التقلقل والاضطراب •

ان فن صنع التماثيل ، يحبر ، كما يمكن أن نتوقع ، عن المفاهيم الاخلاقية والدينية الخاصة بالمصريين ، ومن خلال سكونها نفسه ، ومظهرها الجامد المتسمر ، تعبر تقليديا عن وضع الميت أمام الاله ، فهي بمثابة التجلي لهذا الميت .

ولأسباب أكيدة تتعلق بفكرة الحفظ ، نجد أمامنا دائما فنا نحتيا جنازيا ، وكانت التماثيل غالبا ما توضع بأحد المابد ، فالعديد من التماثيل الصغيرة قد جاءت من معبد أوزيريس في « أبيدوس » أو من الخبايا التي اكتشفت في معبدي الكرنك أو الأقصر \*

ان التمثال هو جزء لا يتجزآ من الكتابة التي عليه ، ولقد وهب نفس حقيقة ووظيفة علامات هذه الكتابة .

ومع ذلك ، فإن هذه العملاقة ليست بعملاقة ثابتة فإن التلاشى التدريجي للعلاقة التكميلية بين الكتمابة والفن قد لوحظ ، خاصة فيما يتعلق بتنسيق الكتابة الهيروغليفية فوق

المشال نفسه (٣٣) • ونقسه حدث ذلك بشبكل متدرج • وبالنسبة للدولة العديثة ، مازلنا نستطيع أن نميز الاجزاء الى عليها كتابات عن غيرها المفتقرة الى ذلك ، فمند عهسه الدولة الوسطى ، امتدت الكتابات قوق المسلايس نفسسها ، م بعد ذلك في الدولة الحديثة امتدت فوق الجسد نفسه والبعض يرى ، أن ذلك ربما يرجع الى اعمال الوشم (٣٤) • وفقا لما ولئن هذه الفكرة لم يلتفت اليها كثيرا (٣٥) ، ووفقا لما هذه فشر » فان أوج هذا التطور الطويل الأمد لم يتحقق الا في اواخر المصسور الفرعوتية ، من خملال التماثيل المروفة ياسم و الشافية » •

### التماثيل الشافية ولوحات حورس

تدرج في نطاق هذه العبارة تماثيل « الدولة القديمة » الى تمنىل شخصا واقفا في وضع المشي أو مقرفصا ، وهنك لوحة حورس فوق التماسيح والتي يمكن أن تندرج أي هذا الاطار ، وهي اما قد أمسك بها الشخص الواقف ، واما قد وضعها الشخص المقرفص فوق ساقيه ويطلق علماء المصريات اسم (عواميد صغيرة) على هذه االرحات وقد يكون هذا الشخص أحيانا احدى ، لالهات ومعها لوحة حورس وكتابات سعرية وقد يتعلق الأمر هنا الروماني ( ٢٦) وكانت وظيفة هذه التماثيل هي الحماية المرحات حورس ، المنبثقة هي نفسها من لوحات أخرى للالها ولوحات حورس ، المنبثقة هي نفسها من لوحات أخرى للاله ولوحات حورس ، المنبثقة هي نفسها من لوحات أخرى للاله ولوحات حورس ، المنبثقة هي نفسها من لوحات أخرى للاله وكانت وجودها منذ عهد آخناتون ( ٣٧) ، وكانت

تحفظ في منازل تل العمارنة ، مما يعد دليلا على شعبيتها • ويمثل عليها الآله « شد » « المنقذ » وقد انتصر على الحيوانات الكاسرة ، ثم حدث بعد ذلك نوع من التطابق التدريجي ما بين « شد » « وحورس » (٣٨) •

وقى معظم الأحوال ، يلاحظ آن هذه اللوحات تتميز برسم مركزى بمثل الآله الشاب حبورس وهو واقف قوق تمساحين أو العديد من التماسيح (٣٩) • ويبدو وهو يحمل في يديه بعض الثعابين ، والعقارب ، والسباع ، والغزلان •



الاله د شد » النقل ، يقوم سحريا بقتل حيوانات الصحارى والمسام ، المجمدة للشر ع

وعلى جانبيه يبدو لوتس نفرتم وعمود قمته على شكل نبات البردى يمتليه صقر • ويعتلى الشاب حورس رأس ضغم هو رأس الاله بس ، الذي يمكن اعتباره قناعا (٤٠) •



وجه حورس قوق التماسيح .. ( ميترنيخ )

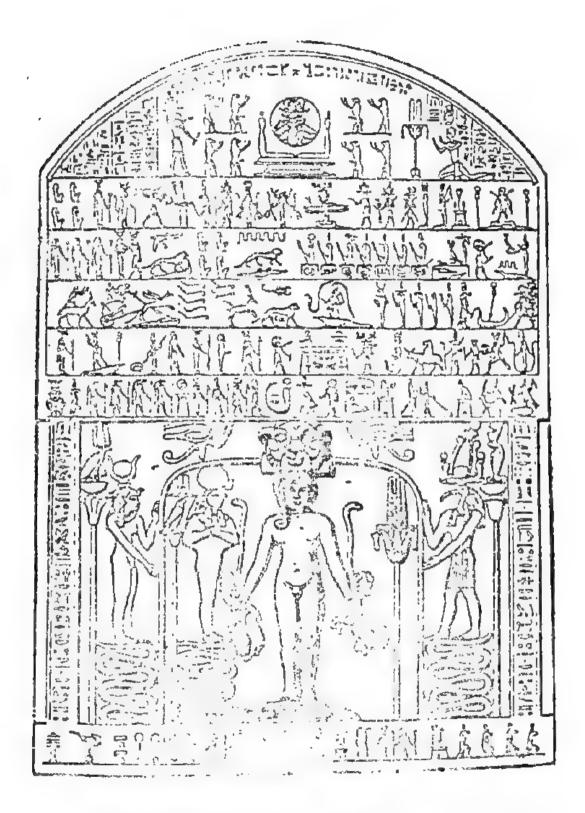

ظهر لموحه حورس درق التماسيج ( الجزء الماري للوحة ـ ميترنيخ ) ٠

ولا شك أن « لسوحة مترنيخ » تعتبر من اكثر الآنار اهمية في اطار السعر المتأخر ، اذ ترجع الى عصر « نختانبو الناني » (٤١) • وكانت في الماضي في حسورة عائلة « مترنيخ » ، ولكنها توجد حاليا بمتحف « مترو بوليتان » بنيويورك ، ويبدو هذا الأثر العريق الذي نحت من قطعة حجرية واحدة وقد نقشت عليه مأئتان وأربعون شكلا ومائتان وخمسون سطرا من الكتابات (٤٢) •

والشكل الرئيسي لوجه اللوحة يبين حورس وهو طفل وقد وقف فوق تمساحين ، وتتدلى من شعره ضفيرة الطفولة ، وفوق رآسه يبدو القناع العجيب المشل له « بس » الذي يبعد عنه المؤثرات الضارة • ويحمل حورس بين يديه بعض التعابين وبعض المقارب وآسدا وغزالا ، مثلما يبدو فوق ارحات حورس الأخرى • وعلى يسار حورس الطفل ، يبدو الاله الشمسي ذو رأس الصقر والربة ايزيس ذات رأس البقرة وهما يقفان فوق أحد المسقور \* وخلف ايزيس ، ترى نخيت فوق زهرة اللوتس ، حاميسة مصر العليسا في صورة أنثى النسر • وعلى يسار ويمين رأس بس نجد العينين المقدستين (واجيت) وقد زينتهما ذراعان في وضع التعبد • ويعتلى هذا المنظر خمسة صفوف حفرت عليها رسومات تمشل الانتصار على الحيوانات الضارة • ولا شك أن المظهر المرعب الذى يبدو عليه المردة يعمل على تدعيم دورها المقسدس ، الحامي - وفوق قوس اللوحة في الجزء العلوى نجد شكلا رمزيا: في وسطه جلس معبود له وبجسواره اربعت رءوس كياش بداخل قرص الشمس ووفقا لما تقول النصوص ، فان الأمـــ يتعلق برع حــورس ـ رب الأفــق ، ان الرقم (٤) يحمــل مضمرنا كونيا لأنه يتعلق بالجهـات

الأصلية الأربع ، اذن فالامر يتعلق بنظرية عين شهمس ( هليوبوليس ) • وفي أحيان آخرى يفسره البعض باعتباره ايماءة لاحدى قصص « سفر التكوين » عن العالم الرباعي الأجزاء « حيث أصبحت أطرافه بمثابة الجهات الاربع الأصلية » (٤٣) • ويبدو القرص وقد استقر بين ذراعين مرفوعتين ، وهما ترمزان هنا الى اله الهواء « شو » ، رافع السماء • وأسفله تجدالكلمة الهيروغليفية «مر» mer بمعتى الماء • ولا شهك أن الغط الأفقى يرمز للأرض • وعلى اليمين واليسار ترى ثمانية قرود ، أربعة في كل جانب ، وهم يتعبدون القرص عند شروقه • انهم، في أغلب الأحيان، كانوا يمثلون عند قاعدة المسلات التي ترمز الى الحجر الذي كانوا يمثلون عند قاعدة المسلات التي ترمز الى الحجر الذي انبثقت منه الشمس « لأول مرة » • وعلى اليسسار ، خلف القرود ، يشاهد الاله تحوت ذو رأس الطائر ابيس • وعلى اليمين ، وفي شكل زهرة ، بدا الاله نفرتم والفرعون نختانبو الثاني وهو راكع •

وفى ظهر اللوحة ، يحتل قوس اللوحة الاله « يس » الاحدى • ولقد مثل هذا الاله ببعض خصائص العديد من الآلهة الأخرى ، وقد بدت رؤوسها كرأس الاله « يس » ، وفى مجالات أخرى ، قد يسمى آحيانا « حر ــ ور » \* ومن داخل شعره تنبثق رءوس بعض الحيوانات ، ومن ظهره يبرز جسد أحد الطيور \* ويقف الاله « الأحدى » فوق ما يشبه خرطوشا طويلا به العديد من الحيوانات ، التي تقسوم في نطاق الميثولوجيا بدور شرير أو التي تعتبر بالفعل حيوانات خطرة ، والعينان اللتان تجاوران « بس » يمكن تفسيرهما بنهما ترمزان للشمس والقمر \* ويبدو المنظر وقد آحيط بنصف دائرة من العلامات تمثل النيران ، وهو تعبير عن عين بنصف دائرة من العلامات تمثل النيران ، وهو تعبير عن عين

الشمس التى تقضى على الأعداء الممثنين فى هيئة الحيوانات الخيلرة • ثم هناك أيضا خمسة صفوف تتضمن يعض الآلهة وبمض العمليات السحرية التى ترتبط بدمار الأعداء •

ان النقوش السعرية لا تغطى اللوحة فعسب ؛ ولكنها ، ملى أيضا قاعدتها م وترتبط وظيفة هذه اللوحة بالأشكال المنقوشة عليها ، ان الأمر يتعلق أساسا بعسيغ تهدف الى الحماية من الحيوانات الضارة مثل الثعابين ، والعقارب ، والنماسيح ، والسباع م

وفوق هذه اللوحات، يقوم حورس بدور رئيسى و وبس اينا ، الذى اعتبر الها خاصا ، قد مثل كذلك فى النقوش الرجمودة على جدران المنازل التى علمنا بها ، مثل قصر المنعتب الثالث فى الملقطة بالبر الغربى بالأقصر ، أو على المائد الرأس ايضا ، فبدون شك كان يعمل على حماية النائم من آية مؤثرات ضارة ويمكن أن نطالع ايضا بعض النصوص التى تهاجم العدوين الكبيرين فى الاساطير الدينية واللذين يعتبران مصدرا خطرا ، وهما الثعبان أبوفيس والاله ست والاله ست و

وقد يختلف طول اللوحة من واحدة الى أخرى: فلوحة مترنيخ » يبلغ طولها أربعة وثمانين سنتيمترا طولا، وتبلغ احدى لوحات « تورين » أقل من خمسة سنتيمترات، وكلما ازدادت مساحة اللوحة، ازداد عدد النصوص •

ولنذكر كمثال ، هذا النص الذي يتراءى غالباً ، بالرغم من أنه في العديد من الأحوال لا تكتب منه سبوى الجمل الأساسية :

,

« تعبد الى حورس من أجل تمجيده ، وتتلى فوق المام وفوق الأرض كلمات قالها تحوت المنقذ ( شد ) لهذا الآله :

و سلام عليك ، أيها الآله ، ابن الآله ٠٠ سلام عليك ، أيها الثور ، الها الوريث ، ابن الوريث ٠٠ سلام عليك ، آيها الثور ، الذي ولدته البقرة السماوية ٠٠ سلام عليك يا حورس ، الذي انبثق من أوزيريس وولدته الآلهة ايزيس لقد تحدثت ياسمك • ورتل (شد ) بسحرك • لقد تحدثت بصيغك السحرية (آخو) ، لقد تلوت التعازيم التي انبثقت من قلبك ، انها بمثاية رقيتك التي خرجت من قمك ، التي منحها لك أبوك جب ، التي أعطتها لك أمك موت ، التي علمها لك جلالة الذي يرأس مدينة ليتوبوليس من أجل توفير الحماية لك ، من أجل تجديد وقايتك ، من أجل اقفال فم أي ثعبان موجود في السماء ، أو موجود على الأرض ، أو موجود في المياء ، من أجل ابقاء البشر على قيد الحياة ، من أجل تهدئة الآلهة ، من أجل ابقاء البشر على قيد الحياة ، من أجل تهدئة الآلهة ، من أجل تعظيم رع بواسطة تراتيلك •

تعالى الى ، سريها ، سريها ، فى هذا اليوم مثلما فعل من أجلك الذى يدير المركب الالهى ( تحوت ، ومن هنا جاءت تسميته « بالمنقذ » فى بداية الصيغة ) هل تستطيع أن تبعد كل أسد من الأراضى الصحراوية ، وكل تمساح بالنهر، وكل فم ثعبان فى جعره ؟ هل تستطيع أن تحولهم من أجلى الى حصباء مثل حصباء الأراضى المعراوية ، الى شقفات مثل الشقفات فى الطرق ؟ هل تستطيع أن تلقى بتعازيمك (شد) على السم النابض ، الذى يسرى فى كافة أعضاء الذى يتألم ؟ حاذر من أن تكون غافلا وأنت تتحدث بشائه ، انظر ، ان

قدبك قد استنجد به في هذا اليوم و لقد خلقت الرهبة التي يستشعر بها نحوك ونقد عظمت (في المنزلة) بفضل صيغك السحرية (آخو) ، من أجل العمل من أجلي على جعل هسدا الدي يختنق يبقى على قيد الحياة و هذا الذي غص حلقه » وان البشرية تضفى عليك المديح و ان الانعساف والعدل ببجلان في شخصك وكل الآلهة يبتهل اليها في صورتك ونظر ، ها هو اسمك يتضرع اليه في هذا اليوم : وانني حورس المتقد (شد) » (٤٤) و

يلاحظ (20) هنا أن كلمة شد قد احتمل تفسيرها عدة معان \* فاذا اعتبرنا أن حورس شد يعنى «حورس ـ المنقذ»، أان هذا التفسير يسرى بصفة عامة ويتطابق مع فكرة الأرباب المنقذين \* ولكن « شد » يمكن أن تعنى أيضا « ترتيل » أو تعزيم سحرى » \* فهل نحن هنا أمام نوع من التلاعب بالألفاظ فيما يختص بهذا الأصل ، وهنذا أسلوب مصرى دارج ، اذ يحتفظ بهذا التعدد في المعانى حيث يطبقها وفقا للمضمون ؟

وخلاف الحيوانات الغطرة ، نجد أن الأرواح الضارة الأساسية هي : « أبوفيس » في هيئة ثعبان ويعمل على قلقلة وعرقلة رحلة المركب الشمسية ، و «ست» الأخ العدو ، قاتل اوزيريس الذي برزت فكرة استبعاده خاصة خلال « فترة الانتقال الثالثة » ويتماثل الأعداء الميثولوجيون بالحيوانات الخطرة التي يفترض أنها تلحق الضرر بالانسان »

### الطراز الشائع للوحات حورس الصغرى .

لقد لاقت هده اللوحات مصيرا هائلا - انها ضئيلة العجم للغاية وزودت بما يشبه العمالة عند طرفها الأعلى . ولا شك أنها كانت تقوم بنفس الدور الواقى الذى كانت تقوم به القلادات المقدسة المعاصرة - لقد وجد منها فى كل مكان : فى «نيبور» بالعراق ، وفى جبيل بلبنان ، وفى حماة يسوريا ، وفى « مروى » بالسودان ، وفى اكسوم فى أثيوبيا (٢٤) • فهل كانت موضع تجارة ؛ هل كانت تصاحب بعض المصريين ؟ فى الواقع، يبدو أن الرأى الأول هو الأكثر وجاهة ، لأن السحرة المصريين كانوا يتمتعون بشهرة راسخة فى محيط حوض البحر الأبيض المتوسط - ومثلما وجدت فى محيط حوض البحر الأبيض المتوسط - ومثلما وجدت العثور على لوحات حورس هنا أو هناك ،

وطبيعى أن هذه الأشياء كانت تصبح أكثر فعالية للشخص المعنى لو أنها أدمجت بتمثاله ويشكل ما ، كان الشخص يجد نفسه معاطا يفاعلية النصوص والتمثال في حقيقة الأمر بمثابة شخصه هو بالذات (٤٧) ، سواء أكان ميتا أم على قيد العياة و

و عالبا ما كان التمثال الواقى يوضع فى أحد المسابد حيث يستفيد من الشعائر القائمة والكتابات التى يستطيع المارة قراءتهما مثل الصيغ التى تحمل التمنى بوجبة طيبة للميت فى العالم الآخر ، كان أمامها فرصمة ما من أجل أن تقرآ ، ولكن كان ذلك أمرا ثانويا خاصة اذا وضعنا فى الاعتبار مدى آمية أفراد الشعب (٤٨) .

ويبدو أن مهمة تماثيل الشخصيات البارزة ، هى أن نقوم بدور الوسيط ، وهذا ما تبينه الكتابات فوق أحده هذه التماثيل في معيد الكرنك ، وهدو تمثال أمنحتب ابن حابو (٤٩):

«أهالى مصر العليا ومصر المنفلى ، كل من يرون القرص الشمسى ، أنتم يا من يحضرون الى طيبة من الجنوب ومن السمال من أجل استعطاف رب الأرباب ، تعالوا الى حتى أنقل ما قلتموه لى توا الى آمون الكرنك ، قدموا من أجلى قربانا شعائريا وأريقوا خمرا مما أحضر تموه ، اننى البشسير ، الفائم بجوار الملك من أجل سماع ما يقوله الشعب ومن أجل نلبية طلبات اهل الضفتين » (٥٠) ،

وهكذا يزهو الميت بمكانته المتميزة بجوار الآله ؛ من اجل أن يكون « المتحدث » لتلبية طلبات الأحياء "

ومثلما لاحظنا ، « فقد استمع اليه المارة واستعانوا الى النمى حد بوساطته ، وعلى مدى قرون عديدة ، كانوا يتبركون بلمس لفافة البردى المنبسطة فوق ركبتيه ( وهى جزء من التمثال العجرى ) ، ويبدو أن المريدين والأتباع كانوا كثيرين للغاية وشديدى الثقة فى فعالية التمثال لدرجة أن المجر الجرائيتى قد بلى بسبب ذلك ، وأن جزءا من النص الذى كان يحمله قد تلاشى • واذا كانت الصلوات اللازمة قد تليت بدقة ، كما يرجى ذلك ، فلا شك أن أمنعتب هذا قد نعم فى العالم الآخر « يوجبات وفيرة » (١٥) •

وأما عن اللوحات ، فأن مجرد وجودها كان يكفى لابعاد الخطر ، وكانت الصور ، وأشكال الآله بس ، بالاضافة الى

شكل حورس وهو واقف فوق التماسيح ، ووجود المسيغ المنقوشة فوقها ، كانت كلها تعتبر وسائل مكتملة التأثير في حد ذاتها من أجل الحماية من عدد ضخم من الأخطار • ولا شك أن الاقتراب الجسدى أو قراءة الصيغ ، كان يساعد على تدعيم وتقوية هذه الحماية (٥٢) •



لم يكن أمرئ مجرد الاله الأكبر لمطية ،
ولكنه كن يتجسد أي صور محلية عديدة ،
وقد عمل ذلك على سهولة الوصول اليه من
فاحية الشعب ، وكانت توجه اليه الكثير من
الابتهالات ، قالبش كانوا يتقون في فعالية
سحرد ،

ومع ذلك ، فان بعض التماثيل « الشافية » كانت تستعمل بشكل أكثر فعالية و أكثر بساطة في أن واحد ، وقد عرفنا ذلك (٥٣) ، من خلال تمثال اكتشف في عام 1٩٠٩ في مدينة أتريب في الدلتا وموجود الآن في المتحف المصرى (٥٤) ، وهو تمثال لرجل يدعى جدحر كان يعيش

ملال عهد و فيليب » خليفة الاسكندر الأكبر ، وهمو يبدو مالسا فوق وسادة مسطحة وقد ضم ركبتيه عند صدره وضم اراعيه فوق ركبتيه ، فقد اتخذ بذلك وضعا معروفا : همو وصع و التماثيل المكعبة » التي كانت قد ظهرت منذ الدولة الوسطى "

ولا شك أن مصدر هذا الوضع الشعائرى يمكن أن يبحث هنه من خلال التماثيل الخشبية التى كانت توضع فى المقابر ملال عصر الانتقال الأول • فيمثل المتوفى فى هذا الوضع الموق مركب ترمز الى انتقاله بالسفينة من أجل الحج نعو الهيدوس ، مكان تعبد الاله أوزيريس ، وفى هذا المكان احتفظ برأس الاله الذى قطعت أوصاله • وتوجد صور الناسك الحج « الى الاله الأعظم » ، منذ الدولة القديمة ، ومعنة خاصة فى النقوش البارزة بمقابر تنك الفترة ، أى الساطب •

وشكل التماثيل المكعبة له عدة مزايا: أنه لا يأخذ سوى عبر محدود نسبيا ، وبالتالى يمكن أن توضع تماثيل عديدة أحرى في المكان المقدس ، كما أن شكلها المضغوط يجعل من نحتها أمرا سهلا ، ويمنحها حماية أفضيل ضد المكسر ، واخيرا ، فلابد أن ثمنها كان أقل من غيرها .

وعلى خلاف دلك ، فان بعض التماثيل الشافية ، مثل تمثال جدحد تبدو في شكل مركب ، فتبدو احدى لوحات مورس وقد أدمجت مع شخص مستند الى عصود خلفى ، وهذا الشخص قد دثر بمعطف مكسو ببعض النصوص وكذلك شمره المستعار • والأجزاء غير المغطاة (الوجه ، والأيدى ،

والقدمان) هي فقط التي لا تحمل أية كتابات - ومع ذلك، توجد مجموعة من صور الألهة فوق الذراعين وينتصب هذا التمثال فوق قاعدة ، جفر بها حوضان ، الحوض الاول مستطيل الشكل ويحيط بالتمثال ويتصل بالحوض الشاني البيضوى الشكل والأكثر عمقا ، والجزء العلوى من الحوض هو أيضا مغطى بالكتابات ، وكذلك الجوانب الرأسية الأربعة قد غطيت أي الأخرى بمناظر ونصوص "

### طريقة الاستعمال.

ان طريقة الاستعمال تبدو بسيطة : كانت تسكب بعض المياه فوق هذا التمثال ، فتتدفق المياه الى الحوض الأول ، ثم تنساب الى الحوض الثانى الأكثر عمقا ، ويلاحظ أن الكتابات التى على التمثال والكتابات التى تعيط بالحوضين هى كتابات سحرية ، وأما ما عداها فليس سعريا •

فالكتابات على الواجهتين العموديتين للحوض ، عسلى سبيل المثال ، تتعلق بحياة المتوفى وبأعماله ، وهناك أيضا نداء تقليدى إلى الأحياء لحى يرتلوا من أجله صيغة جنازية ، وهذه الكتابات يمكن رؤيتها بكل وضوح ، فى حين أن النصوص السحرية لا ترى يوضوح ، والاستفادة هنا لا تتعلق بالقراءة ولا بعمل التمثال كقلادة ، ولكن تتعلق بوسيلة ما غاية فى البساطة : يسكب الماء فوق التمثال ، وبمرور الماء على التمثال فانه «يتشبع» بالتعاويذ والنقوش المحفورة بمهارة ، قبل أن يجمع ثم يشربه الشخص الذى «يكتسب » بذلك الصيغ السحرية ،

وهذه الفكرة نفسها موجودة في احدى لوحات حورس السبطة (٥٥) ، التر انتصبت في وسط دعامة مصنوعة من



كانت المياد التي تسكب فوق التمثال باكمله تكتسب التّوى السحرية المتضمئة في النتايات ـ الشكل (١) ؛ تعثبال مكعب مع لوحة حورس \* الشكل (١) لوحة حورس يمقردها \*



التماثيل الشابية واللوحات المتضمنة في القاعدة مع احواض تتلقى المياء التي تسكب لوقها ، (١) تمثال مكعب مع لوحة حورس ، (٢) لوحة حورس بعشردها ،

العجر الجيرى حيث حفر في مقدمنها حوضان متصلان ببعضها البعض الحوض الثاني منهما ، يبدو بيضي التكل واكتر عمقا واللوحة التي لابد أن تروى باكملها بالمياه تتصل بالدعامة المكتوب عليها مثل الشكل بالممله حكتابات سعرية فقط ويمكن الاعتقاد (٥٦) أن هذه المجموعة بأكملها كانت أولا مدعمة بقاعدة أخرى أكبر حجما ، أعدت بعيث تتلقى المياه التي انسابت فوق الصيغ السعرية وقد استعملت أيضا لوحات حورس الصغيرة بنفس الطريقة ، وقد حيث كان يمكن وضعها بداخل أحد الأحواض و

أما اللوحات ذات الوجهين فقد كان استعمالها نادرا في مصر القديمة ، ويتضح الغرض منها لو أن المياه كانت منسكب نوقها (٥٧) .

ويبدو تمثال جدحر واضحا للغاية فيما يغتص بالعلاقة بين النصوص والتمثال ، فان الصيغة التي تبدا بدعاء موجه الى « يد أثوم » توجد فوق الذراع اليمني للتمثال وتبدأ من يده التي تتماثل بيد الآله ، وهناك صيغة أخبرى تستهل بكلمة « الذراع » ، نجد أنها قد نقشت فوق الذراع اليسرى، وصيغة ثالثة تبدأ بعبارة : « هذا الظفر هو ظفر أتوم » ، قد نقشت تحت اليد ، قريبة جدا من الاصبع الصغيرة ، فان ظفر الأله أتوم قد قام بدور واق يحتم على الكاهن أن يقلده بناغره هو \*

وهذه الصيغ الخاصة بالتماثيل الواقية ، التي لا توجد فوق لوحات حورس تجعلها تفوقها بكثير في قوة تأثيرها • وبسرعة ، تعددت وتكثفت الصيغ الاضافية (٥٨) •

وهناك مثال جيد للتماثيل الواقية ، ولكن بدون حوض، معنوط حاليا في متحف اللوفر (٥٩) ، وفيه يلاحظ ان مسحر قد نعت بعبارة وشد » التي فسرت بمعني و منقذ » ، واكننا راينا من قبل أن عبارة وشد » من الممكن أن تعطى الاثر من معنى ، لقد وصف بهذه الصفة في أغلب الأحيان لل من ايزيس وحورس ، ومن الممكن أن يدمج مشل همذا التمثال بتمثال آخر آكثر ضعامة ، كما في المقصورة التي مرجع الى الأسرة النعامسة والعشرين أو السادسة والعشرين وتوجد في معبد موت بالكرنك وكانت تغطى بالنصوص وتوجد في معبد موت بالكرنك وكانت تغطى بالنصوص

ان الارتباط بين لوحة حورس والمعبد ، قد بينه أحد المقوش التي ترجع الى عصر متأخر بمعبد مبتو بالكرنك حيث يشاهد رسم لعورس شد (٦١) • وفي معبد دأوبت» بالكرنك مثر على قاعدة لأحد التماثيل الواقية بداخل ناووس ، واخيرا في المعبد الضخم الخاص بآمون ، حيث اكتشفت قاعدة لتمثال واق وكتلة حجرية لا بد أنها كانت بمثابة باب لمقصورة واقية (٦٢) •

و هناك أدلة أخرى، فقد عشر على مقصورة بدندرة ضئيلة الحجم تقع فى فناء المعبد ، لم يتبق منها سوى قرائم يابها ، و فوق أحدى هذه القوائم من الجهة الخلفية يتبين نص سحرى الغرض منه « منع العين الشريرة » ، ولابد أن هذا الأثر كان قد أقامه أحد عباد تحوت من أجل تمثال صعير لابيس يمكن أن يراه الجميع ، لأن نمط بناء الباب الذى يروف عند منتصفه ، يسمح بالمشاهدة (٦٢) ،

# سنتوريوم دندرة وأسلوب عمل اللوحات

ضمن الآثار القائمة « بدندرة » ، يمكن الاشارة الى « السنتوريوم » (١٤) ، بمعنى المكان الذى يأتى اليه المرضى للعلاج بالاستحمام • وكان هذا « السنتوريوم » موجودا فى كافة المعابد البطلمية ، وهو عبارة عن مبنى للعمامات ، جهزت به عدة قواعد فوق الأرض • ولقد بقيت واحدة منها فى مكانها وقد غطيت بكتابات سعرية ، وهناك جزء بارز يسمح باقامة تمثال •

#### وها هو مقتطف من هذا النص :

« تعالى الى ، أنت يا من استتر اسمه عن الألهة ، يا من رفع السماء ، وخلق الأرض ، وأنجب جميعالكائنات عندما وصل ابنك حبورس كان أعداؤه قد تلاشوا ، ولم يكن من الممكن أن يدمره أى فعل ضار من جانب رفقاء الشيطان ، أن الذى خلق الكائنات يفتح فمه خلال لمظات الخوف وجدت ما الربة ايزيس لن يلحق الفرر بابنك حورس ، لقد وجدت ما كان قد عمل ضده ، ولقد أحطته بلعاب خرج من فمى منسابا من بين شفتى ، ولن يحدث له أى ضرر و اننى أضفى الحياة على من يحبنى و ، و ( ترجمة ف و دوماس ) و

فالأمر يتعلق اذن بقاعدة لتمثال واق ، وعموما ، يلاحظ أن الشكل بأكمله يتضمن بعض التميز حيث نجد هنا أن المريض يستحم بالمياه ، في حين أنه كان من المعتاد أن يشرب المياه ، ولا شك أن هذا الأسلوب قد عرف بالفعل

فى اطار السحر المصرى ، واستعين به منن و نصوص التوابيت » فى المرحلة الانتقالية الأولى والدولة الوسطى ، وقد صور ذلك فى بعض الصيغ التى تومىء الى التراتيل الوحشية بنصوص الأهرام فى الدولة القديمة ، حيث يقال ان الملك قد ابتلع «حكا» الآلهة (أى سحر الآلهة) ، وأيضا حيث يصرح المتوفى بقوله ؛ وانه قد استعاد شهابه وولد ثانية من منطقة الغرب الجميلة ، وقد أتى اليوم من بلد الحياة ، بعد أن تخلص مما كان يغمره من أتربة ، وبعد أن ملا جسده بالسعر (حكا) ، وبعد أن روى عطشه بواسطته وبعد أن جعل حراسه يرتجفون مثل الطير» (٦٥) ،

وفى صيغة أخرى بنصوص التوابيت نجمه الطقموس العملية الآتية :

« ليقل الانسان هذه (الصيغة) فوق سبع عيون واجت مرسومة ، تغسل بالجعة والنطرون ، ويشربها الانسان»(٦٦)، ويتبين ذلك أيضا في العديد من النصوص السحرية ، وكذلك فوق التماثيل الواقية ، حيث يجب أيضا أن يشرب السائل المشبع بالسحر ، وهذا هو بكل وضوح ما يقال في النص الخاص بتمثال «اللوقر» ، حيث العبارة الدارجة التي تشير الى المريض وهي « الرجل القائم تحت السكين » تترك مكانها لعبارة أخرى هي : « الرجل القائم تحت السكين » تترك مكانها لعبارة أخرى هي : « الرجل الذي يشرب هذه المياه » ،

والعبارة التالية توجد فوق تمثال جدحر ، وكذلك فوق تمثال و اللوفر » وأيضا فوق عدة تماثيل أخرى :

« لقد أبعدت (عين رع) كل شر ، كل دنس خبيث ، سم كل ثعبان ذكر ، وكل ثعبان آنثى ، كل عقرب ، وكل حيوان سام وجد في جسم « هذا الرجل الذي يشرب هذا الماء » ( = الصيغة الخاصة بتمنال « اللوفر » ) ، « هذا الرجل المصاب بجرح ( تحت السكين ) » ( صيغة تمثال جدحر ) (٦٧) -

وكان من الممكن ايضا أن تنقش لوحة حورس الصغيرة مباشرة فوق آنية حجرية (٦٨) ، ولكن بالنسبة لسنتوريوم دندرة فان الضرورة تستلزم أن يستحم المريض في المياه التي سكيت فوق التماثيل الواقية · ونفس هذه المياه كان يجب أن تعود الى الأرض بدون أن تعمر بأية بالوعة قد تعمل على تدنيسها (٢٦) ·

وبقى الآن ان نضع هذه الممارسات فى نطاق تطور المفاهيم الدينية و فلقد اعتبر عهد الرعامسة عهد ازدهار وتألق لما عرف بالتدين الشخصى وفلفهوم القديم المرتكز آساسا على مبدأ النظام الاجتماعى المنبثق من النظام الالهى والتمركز حول شخص الفرعون حل معله بشكل تدريجي نظام يعتمد على الملاقة القائمة بين الانسان والآلهة ولقد عبر ذلك عن التداعى الاجتماعي المرتبط بالأزمة الاقتصادية التي تطورت خلال الأسرة العشرين ومن هذا المنطلق تعددت التماثم والتعاويذ وتطورت الشعائر الخاصة بالحيوانات المقدسة و



منظر الجعران ومو يدفع كتلة من النش من اجل تدنئة بيضه ، وهذا هو المصدر المحلق -

### تطور التماثيل

اذا كان من المستطاع بكل سهولة تتبع التطور التدريجي الوحات حورس منذ نشأتها ، فان تطور التماثيل الواقية يهدو اكثر تعقيدا -

واقدم هذه التمانيل عثر عليه في صبحراء القباهرة الشرقية وهو يتكون من الملك رمسيس الثالث واحدى الملكات واحدى الالهات ، ويبدو أن هذه المجموعة قد علمت ودمرت عن قصد من اجل معو المقدرة الضارة لهذا التمثال المركب ومنعه من ممارسة تأثيره ويبدو شكل جعران مسطح فوق قمة تاج الملك ، رمزا للاله خبرى الذي يتماثل به الملك ولقد غطى مقعد الملك يكتابات سحرية ، واحدى الفقرات تقول : ( انه خبرى » والصيغ جميعها موجهة ضد الثعابين والعقارب (٧٠) .

وهذه المجموعة التي كانت قائمة في وسط الصحراء ، من المؤكد أنها لم تكن منعزلة أو منفردة ، ويدل على ذلك تلك الآثار والبقايا التي وجدت في نفس المكان ، ولكن لابد انها كانت خاصة باحدى المقاصير لبعض المسافرين « مشل المعابد المتبقية في منطقة الكاب عشد طرف الطريق المرتاد الصحراوى الممتد نحو البحر الأحمر • فقد كانت مثلها تقع على بعد مسافة ما من وادى النيل ، وبذا اذا تعذر على المسافر أن يتبين طريقه عبر الأفق البعيد لم يجد أمامه سبيلا سدوى أن يضع مصيره بين أيدى آلهة الصحراء » (٧١) •

واذا كانت الكتابات فوق التماثيل الشافية الأخرى تعمل قبل كل شيء على الشفاء ، فان كتابات هذا التمثال

المجموعة تهدف خاصة الى الحماية من لدغات الحشرات السامة · اذن، الهدف الأسامى هو هدف واق للمسافر قبل عبوره مضيق السويس ، ووفقا نقول سترابون (٧٢) ، انها صحراء فأئقة الخطورة « فبالاضافة الى أنها رملية مفتقرة الى الماء ، فأنها تتضمن أعدادا هائلة من الثعابين ، من قصيلة الثعابين الرملية » (٧٣) ·

فماذا عساه كان دور التمثال؟ وفقا لقول عالم المصريات الفرنسي و دريوتون » ، لم يكن من المتيسر امكانية القراءة أو الاستنساخ من هذه المقصورة ، فالمسافرون في القوافل كان معظمهم أميين ، كما أن طريقة تنسيق هذه النصوص ، خاصة فوق ظهر المقعد لم تكن لتسمح أبدا بسهولة قراءتها وفلابد أن مفعول الصيغ كان يتم بكل بساطة و بسرعة و فهي بنقشها على التمثال قد أضفت عليه منافعها وفوائدها، وبالتالي فالتمثال وقد حمل بمثل هذه الكفاءة سيستطيع بدوره أن ينقلها عن طريق اللمس (٧٤) و أن دريوتون يرى أن تلك المجموعة تتضمن نفس ميكانيكية التماثيل الشافية ، ولكن الاختلاف يكمن في أن تلك التماثيس الشافية ، وظيفتها مصارعة عدو قد استتب واستقر تماما ، ولكن هذا التمثال المجموعة وظيفته الأساسية هي : الحماية والوقاية والتمثال المجموعة وظيفته الأساسية هي : الحماية والوقاية والتمثال المجموعة وظيفته الأساسية هي : الحماية والوقاية والتمثال المجموعة وظيفته الأساسية هي : الحماية والوقاية والوقاية والتمثال المجموعة وظيفته الأساسية هي : الحماية والوقاية و التمثال المجموعة وظيفته الأساسية هي : الحماية والوقاية و

ومع ذلك ، فان تفسير دريوتون يبدو غير مقنع تماما • فان التماثيل الشافية قد استطاعت أن تعمل هي أيضا على الحماية من الحيوانات الضارة ، وفي نفس الوقت شهاء الشخص الذي أصبيب فعللا بالضرر • فكلا المظهرين لا يتعارضان مطلقا في اطار العقلية المصرية • وبالنسبة لتمثال رمسيس الثالث ، يلاحظ أن تماثل شخص الملك مع

الاله خبرى ، يجعل من شخصية الملك شخصية مزدوجة ، دنيوية والهية ، مما يعمل على تدعيم فاعدية الصيغ ، « وفي الماق هذه التركيبة ، يلاحظ أن شخصية اللك هي التي تخلق الناعلية : فمن مجرد حروف مطلسمة ومبهمة تخلق قسوة تغيض حيوية والهية • والأمن يختلف بالنسبة للتماثيل الشافية في العصور اليونانية ، حيث تنبثق كلالمقدرة الالهية من لوحة حورس التي تحملها مقدمة هده التماثيل ومن المسيغ السحرية التي تغطيها ، لدرجة أن واحدة منفردة من لوحات حورس تتضمن نفس القيمة المعتمدة على صنع المعجزات - أن صورة حورس نفسه ، وهو وأقف في وسط اللوحة هي التي تحمل الفاعلية الالهية مثلما تفعله أية تعويدة • ويلاحظ أن شخصية التمثال ليس لها أى دور في • البناء السحرى » للمجموعة ، انها لا تمثل الا من أجسل إن تشجع من تم شفاؤهم بواسطة المياه المقدسة على الاقرار والعرفان بذلك ، ويقدموا صلاة شكر ٠ اذن ، فإن الشخص الذي تمثله التماثيل الشافية هو شخص عارض وطارىء • ولمي واقع الأس ، إن استعمال لوحات حسورس ، من أجل شعائر التطهر ، يعتبر بصفة خاصة آكثر قدما من مثيلاتها المركبة المتضمنة لصورة أحد الأفراد الذي يقدمها ويكرسها Yuns ac > (40) .

ولا شك أن التماثيل الشافية ولوحات حورس هى ضمن مجموعة واحدة فى اطار السحر المصرى ، فان لوحات حورس قد انبثقت ، مثلما رآينا ، من تلك اللوحات التى يمثل من خلالها الاله الشاب دشد» وقد انتصر على الحيوانات الخطرة وقد تم تطابق ما بين شد وحورس • وهذا على ما يبدو ما تدينه احدى التمائم الخشيبة التر ترجع الم أواخر الدولة



حورس هو أحد الآلية الأربعة التي كانت تقوم بالتعميد السحرى للفرعون ، ومنّ الاناء الذي يمسكه هورس بيده تنسكب الباه في هيئة علامات الحيات -

الحديثة ، حيث يرى على وجهها الآنه شد منتصرا على الحيوانات الخطرة ، وعلى ظهرها يشاهد الآلهان أنوريس ذو رأس الصقر وحورس حبنو واقفين فوق حيوان أسطورى يماثل قوى الشر (٧٦) • ويوجد لحورس تمثال مجسم فوق لوحة وهو واقف فوق التماسيح ، وهو شكل غريب الى حد ما محفوظ في المتحف المصرى ، ويحمل خرطوشا للملك ست نخت مؤسس الأسرة العشرين (٧٧) • ومع ذلك يوجد فراغ ملحوظ بين تمثال رمسيس الثالث ، ومجموعة التماثيل ملحوظ بين تمثال رمسيس الثالث ، ومجموعة التماثيل الفراغ ، بصفة جزئية بواسطة لوحات حورس التي يرجع اله القراغ ، بصفة جزئية بواسطة لوحات حورس التي يرجع بعضها يكل تأكيد الى الأسرة الثانية والعشرين والسادسة بعضها يكل تأكيد الى الأسرة الثانية والعشرين والسادسة

والعشرين (٧٨) \* وبعد فترة طبويلة ، عادت التماثيل الشافية لتظهر من جديد في اواسط القرن الرابع \* وأكثرها جسالا وروعة ، هي يدون شبك « لوحة مترنيخ » من عصر الملك نختانبو الثباني ، وأيضبا لوحة « جدحر » من عصر فيليب آرهيدي (٧٩) \*

واستمر استعمال لرحات حورس على أوسلع مدى ، ولكن من جانب الأفراد بصفة خاصة ، في حين أن التماثيل السافية كانت تعرض في الأماكن العامة و فصلوصها السعرية المكررة ترجع الى كتاب واحد خاص بالصليغ السعرية وعادة كانت هذه الصليغ السلمرية تكتب فوق الماكن محددة من التمثال ومع ذلك ، كان يلاحظ بها غالبا لمسة شخصية أو بعض الصليغ الطريفة ، وكان من الممكن ان تستعمل آيضا في العالم الآخر وفقا لتقاليد معروفة منذ عهد و نصوص الاهرام » ، ولذلك عثر على احدى لوحات حورس باحدى المقاير (٨٠) و

وبدراسة هذه التماثيل ، أمكن التوصل الى أنه وفقا للأشخاص الممثلين كانت التماثيل ترجع خاصة الى معابد فى الدلتا ، مثلما عثر عليه فى أتريب وفى تل بسطة (٨١) \*

والمناظر المنقوشة فوق الثماثيل يبدو أنها تعكس بعض الافكار الثيولوجية وطبيعي جدا أن يكون عددها أقل من عدد لوحات حورس ومع ذلك ، فلابد أنها لاقت شعبية كبيرة كتماثيل شافية حتى حقبة متأخرة وقد وجد دليل هام باحدى البرديات السعرية اليونائية و انه عبارة هن نص

مركب يعمل على تجميع التنبؤات بواسطة مصباح ، وسحر من أجل اكتساب الرؤيا الالهية بالاضافة الى الدعاء (AY) .

ومن الطقوس العملية المستعملة ، يوجد نوع من التمائم يجب أن يرتديها الشخص المعنى • ويعطى هذا النص شرحا دقيقا لذلك :

« تميمة من أجل الطقوس ، يجب أن ترتديها فوق جسمك كله ، وفوق شريط لرداء من الكتان مآخوذ من تمثال للاله حربوقراط (٨٣) من أى معبد ، اكتب هذه العبارات بمداد من المد والصبر : أنا حورس (٨٤) بن ايزيس وأوزيريس ، احفظنى في صحة جيدة ، سليما معافى ، وألا تعذبنى الأشباح ولا يداهمنى الرعب خلال حياتى » (٨٥) • وبعد عدة وصفات ، يعدد أن هذا الشريط، بعد أن يلف ، يرتديه الشخص المعنى كلما قام بممارسة الطقس • وهنا أيضا ، يلاحظ أن الاتصال المباشر مع تمثال الله حربوقراط يدعم ويقوى من فاعلية الطقس •

ومن الطبيعى أن لوحات حبورس تعتبر أكثر سهولة في الاستعمال حتى لو لم يكن الكثيرون يستطيعون شراءها وهذا يفسر انتشارها على أوسع مدى وشعبيتها الضخمة لدرجة أن النمودج الأساسي للوحات حورس قد رجع اليه في الفترة المسيحية (٨٦) «

وخلاف لوحات حورس كانت توجد أيضا أنواع أخرى من اللوحات السحرية • فاللوحة في حد ذاتها ، سواء كانت مذرية أو جنازية ، تتبع قواعد السحر الودود •

### اللوحات ذات الآذان (٨٧)

هى نوع من اللوحات النـــذرية التي كانت توطـــع في معابد الاله المحلى أو في أماكن الحج ·

وهناك أنواع دارجة من هذه اللوحات تلحق اسم الاله باذن أو عدة أزواج من الآذان (ربما تصل الى ١٨٨ واحدة) واحيانا ببعض العيون وهذه الأشياء التي كانت تشاهد بمنفة خاصة في معابد الآلهة والذين يستمعون الى الصلاة اليست كما وصيفها البعض بأنها عبارة عن نذور تعبر عن السم او العمى الذين تم شفاؤهم الكنها كانت في الواقع نثوم بتنشيط واثارة أذن الاله بواسطة الرسم السحرى كما أن تعدد الآذان يدعم من تأكد الانسان من أن الاله سوف بستمع اليه واضافة العيون أحيانا ترغم الاله على القاء نظرة عطف على الشخص المتقدم بالدعاء وفي بعض الأحيان اكان يكتفى بنقش شكل لأذن خشبية أو من الحجر الجدران (٨٨) والعبرى فوق أحد الجدران (٨٨)

والجدير بالذكر أنه بداية من الدولة الحديثة ، تطور الحد المظاهر الناتجة من « الورع الشخصى » " ومنت ذاك الحين ، أصبح الاتصال الشخصى بين الشخص وبين الاله احد المظاهر السائدة في الممارسات العقائدية "

ولقد دعمت الكفاءة السمعية لدى الاله عن طريق تمثيل الأذان ، مع التركيز على الأرقام السحرية - فالأمر يتعلق . بالتأكد من أن الاله قد استمع استماعا جيدا وذلك بارغامه بشكل ما على الاستماع - أنه «الذي يستمع الى الصلوات» . ويتعلق ذلك إلى حد ما بأى واحد من الآلهة ، بل وأيضا

بتمثالی رمسیس الثانی ، وأحمس نفرتاری اللذین تم تألیههما (۸۹) • ولقد أقرت عادة الحاق الآذان بالأشكال فی مصر من خلال مضمون مصری (۹۰) •

وكانت الجموع تتدافع نعو أبواب المعابد الكبرى: لأنها لا تستطيع الدخول الى المقاصير الصغيرة وبذا ، فقد شيد معبد من أجل «آمون الذي يستمع الى الدعوات» ، وأصبح في عهد رمسيس الثانى « معبد رمسيس الذي يستمع الى الدعوات » ، ونفس هذا الهيكل كان يطلق عليه أيضا اسم « مكان الأذن التي تستمع » ، وهي تسمية عرفت أيضا في منف ، ولقد أقرت هذه الظاهرة الخاصة بآماكن الدعوات



لوحة ذات آذان • وبيدو احد عمال « دير الديئة » وهو يبتهل للاله أمون رع الذي تتش على هيئة كيش ( عصر الرعامسة ) •

والابتهالات في اطار العديد من المعابد منذ الدولة العديثة حتى العصر البطلمي (٩١) .

ويمكن أن نميز أغراضا متعددة من و اللوحات ذات الإذان »، فهى دليل على الامتنان لآلهة معددة ، وكذلك لتقديم الدعوات والابتهالات ، والمطالب العامة ، وأخيرا لتوجيه بعض الكتابات من أجل التأثير على ارادة اله ما فى المستقبل ، وليس فقط من أجل شكره لتقبله أحد الابتهالات في الماضى \*

ان الاله هو « الذي يستمع » فهذه هي بدون شك صبغته الاساسية فيما يتعلق بالعلقة المعروفة باسلم « اللورع الشخصي » ، انه هو « من يتقبل دعاء من يبتهل اليبه » ، « اللواخر بالاذان » « وأحيانا ، تبدو اللوحات مفتقرة نماما الى الكتابات ، فمجرد تصوير وتمثيل الآذان يعتبر كاذيا (٩٢) -

ومن خيلال هيذا المضيمون ، لعب الآله الاغبريقى مستاسيتميس دورا هاما ، انه اله مستقل الوجود ، وكان يعبد في العبديد من قرى الفيبوم في العصر اليبوناني الروماني (٩٣) ، ويرجع الفضيل في وجبوده الى هيذه العبدور الشبيعية الخاصية بالآله الذي يستتمغ الى العبدات (٩٤) ، ولقد أقرت عبارة مسجر سجم (بمعنى الأذن التي تستمع ) من خلال النصوص الهيرو غليفية (٩٥) ،

لماذا اذن كل هذا النجاح الذى لاقته اللوحات ذات الأذان ؟ ان ذلك لا يمكن أن يدرك الا بارجاعه الى تطور المعتقدات والممارسات المصرية القديمة (٩٦) • فالمثل الأعلى

لماعت الذي يتجلى من خلال النظام الاجتماعي والسياسي والكوني، حيث يحنل الفرعون مرتبة مهمة وفي نفس الوقت يخضع للآلهة ، حل محله مضمون جديد انتهى الى النظام الثيوقراطي بالأسرة الواحدة والعشرين ، ومفهوم « الورع الشخصي » كان يتطلب وجود علاقة مباشرة بين الآله والفرد ، وبالتالى أصبح ارضاء الآلهة أمرا أساسيا ، وحتى الملك نفسه يجب أن يعظى بهذا الرضى ، ولقد تطلب ذلك ضرورة قيام ما يسمى بكهنوتية المجتمع ، وبشكل تدريجي أصبح الكهنة هم الطبقة المميزة المسيطرة ، وحل مفهوم « الورع » مكان مفهوم « الحكمة » ، وازدادت المعلاقات بين البشر والآلهة عمقا وقوة ، وسار ذلك في خط متواز مع تصاعد مظاهر الفساد وانعدام الأمن والأمان ، وعمل تفسكك الروابط الاجتماعية على دفع الفرد الى البحث عن سند وعون الدى الآله « الذي يستمع الى الدعوات » (٨٧) ،

#### لوحات الاله توتو تيثيوس .

ان صور وأشكال الآله توتو أو توتو (تيثيوس) (٩٨) تكثر فوق جدران المعابد البطلمية وحتى عهد البطالمة المنقذين وبشكل متواز ، توجد سلسلة من اللوحات والنذور الخاصة التي ترجع عامة الى العصر الامبراطورى ( نهاية القرن الأول ق م حتى بداية القرن الثالث ب م)، تمثل صورة أبى الهول وغالبا يحمل رءوسا تكميلية اقتبست من مختلفه الحيوانات (٩٩) .

ان تيثيوس هو اسم لنصف اله يرجع الى أسرة أسطورية، والاسم الاغريقى وهو الأكثر قدما ، هو تاثيوس • ثم ظهر اسم توتو و يعنى و المزخوف » • وتبينه النصوص العريقة القدم في صورة أسد جسور ، ابن الالهة نيت وزعيم المردة الحاصة بسخمت وباستت ، ويشاهد أيضاً في النقوش الجدارية ، والمناظر ، وكتميمة ، وفوق بعض القطع النقدية، وهناك أيضا العديد من التماثيل التي تمثله .

والرءوس التي تنبئق منه تدل على نوع من التطور نعو الله احدى ، وتمثل بعض الأرباب التي يعزى تبثيوس قوتها الالهية الى نفسه ، وعندما يكتسب جناحين ، يتخذ ذيله عندئذ شكل الثعبان ، ويمكن أن تمثل بعض الثعابين الصغيرة أو العقارب عند أطراف قوائمه ، للتعبير عن كفاءات توتو ذي المخالب التي تتسلح أحيانا بالسكاكين والفؤوس ، وربما يكون اصطحابه لنثعابين يعنى أنه يسيطر على قوى هدذه الثعابين المدمرة ، بل ان هذه الثعابين يمكن أن تكون بمثابة مظهر من مظاهر قوته (١٠٠) .

وفى النقوش البارزة الخاصة بالشعائر ، تمثل الرأمي غالبا من الأمام (أى من الوجه) من أجل خلق صلة ما مع المتعبد ، وبذا قان توتو يمثل باعتباره الها سهل المقابلة ، يتوجه اليه عامة الناس (۱۰۱) ، وقد يمثل أحيانا بدون رأس ، ولكنه فى أغلب الأحيان ، يمثل بتفرعات عديدة من الرءوس ، وهذا ما يقربه شبها من الآله بس ، وتصاحبه عادة أنواع مختلفة من المردة لها رؤوس حيوانية ومسلحة بالسكاكين ، « انهم رسال الالهات الرهيبة (سخمت ، وباستت ، ونخبت ، ونيت ) الذين يأتون بالمرض أو الموت » (۱۰۲) ، ان توتو هو بالفعل زعيم مبعوثى سخمت ، ومردة باستت ، أو باختصار « زعيم المبعوثين » (۱۰۳) ، واثنا قد نميل في لحظة ما الى الاعتقاد بأن المردة الطيبين هم الذين يجب أن يقوموا بحماية الملك ، أو اوزيربس ، أو غيرُهما ، ضد مبعوثى سخمت المدمرين ، ولكن النصروص صريحة وواضحة تماما في هنذا المسندد: هنؤلاء المبردة هم أنقسهم المبعوثون المحمرون ، وعملهم الحسن المقيد لا يتم الا بامتناعهم عن الحاق الضرر يمن يطلبون حمايتهم . ان حتمور هي رئبة المبموثين ، وهي التي تبعث بالرسل الالهيئة ، الذين أن يقضوا بالرغم من ذلك على أهل مدينتها • وهذا هو أحد المظاهر الميزة للعقليــة المعرية : لا توجد ألهة طيبة أو شريرة بصفة خاصة ، فان سلخمت ، على سببيل المثال ، تعتبر مدمرة أو منقدة ، في حالة اذا ما أطلقت ثورتها ، أو . كبحت جماحها ، انها الالهة التي تبعث الأمراض وتنشرها ، وهي أيضا التي تشفى منها • وبشكل متواز ، فإن المبعدوثين الالهيين يحملون في جعبتهم كانة الأضرار التي يمكن أن تصيب البشرية ، ولكن في مقدورهم أن يوجهوا تأثيرها بصفة خاصة لمن يضمرونله الشر (١٠٤)٠

لا شك آن هذا الدليل يبدو مقنعا (١٠٥) • فان توتو بتفرعاته العيوانية ، هنو اذن زعيم المردة المبعوثين • أما عالم المصريات الفرنسي سونيرو ، فانه يرى أن صورة واحدة الآله توتو ما هي الا لوحات رمزية تمثل في صورة واحدة الآله زعيم المردة والمردة الواقعين تعت قيادته • وبمثل هذه الطريقة يفسر أشكال الآلهة الأحذيين : « أن توتو المركب يجمع في نفسه ، وحوله ، الشرذمة العيوانية من المردة الضارين الذين يقودهم ، ويستطيع بارادته أن يخفف من تأثيراتهم » (١٠٦) ، ومن هدا المنطلق ، يكسون التعبير تأثيراتهم » (١٠٦) ، ومن هدا المنطلق ، يكسون التعبير

الساص بلوحات توتو تيثيوس. واضحا : « انها نصب بشفهية ، الغرض منها هر آلا تجعل الاله يطلق على المنتفعين باللوحة مبعوثي الموت الذين يهيمن عليهم (حيوانات سامة ، ووحوش كاسرة ، وأمراض ، وتماسيح ، الخ ) \* وفي بعض الأحيان ، ربما تكون هذه اللوحات أيضا بمثابة ندر من أجل برجيه الشكر الى توتو تيثيوس ؛ لأنه استدعى اليه ثانية الشرذمة المزعجة من الشياطين التي انطلقت في لعظة ما في العجاء مصر » (١٠٧) \* واللوحات الصنغيرة الحجم كان الغرض منها أن تعلق فوق جدران بعض المقاصير \*

بعد ذلك ، أثار سونيرو موضوع الآله الأحدى ، الذى دان يمثل فى أغلب الأحيان خلاف العصر القديم فى هيئات حيوانية عديدة • وهناك تنوعات عديدة منه ، مثل يس ، وتوتو تيثيوس •

وبالنسبة لتوتو تيئيوس ، فقد فسر معنى رؤوسه المديدة : بأنها لا تخص الاله نفسه ، ولكنها تمشل عصبة و مبعوثى الآلهة » ، أى المسردة المهلكة التى يهيمن عليها تيثيوس .

أما عن الآله بس ، الذى ظهر على الأقل مند الدولة الوسطى فوق العاجبات السحرية في صحورة عجا ، مع ما يصاحبه من نسخ قديمة من « مبعوثى الآلهة » ممثلة في هيئة وحوش غريبة الشكل ، فهو يقوم بوظيفة ابعداد المددة الضارة (١٠٨) .



الإلهة حتجون

« ان وجود الرووس الحيوانية ، سواء بالنسبة للاله توتو أو بالنسبة للاله بس، ليس له صلة بالتكوينات الدينية وتو يانه مجرد نقل « تصويرى » لمشهد اله يتزعم موكبا من المردة التابعين الخاضعين لأوامره » (١٠٩) • وبلا شك ، فان ذلك لا يمنع أن الاله بس يمكن أيضا أن يمثل وهو يسير فوق حيوانات ضارة • وبذا، فان الندور أو اللوحات الواقية التى تمثل توتو في صورة مركبة الفرض الأساسي منها ليس حماية من قام باهدائها من الأمراض ، ولدغات الثعابين ، وقرصات العقارب ، الخ • ولكن الحيوانات التي يحمل توتو رءوسها : هي المفروض الحماية منها ، أي المبعوثين الالهيين والأضرار (١١٠) •

وأعتقد أنه كان من اللازم أن استرسل بعض الشيء في سرد هذه الوقائع وذلك لأهميتها في العقيدة المتأخرة ، حيث يمثل بس الأحدى دائما •

وهناك آراء مختلفة عن آراء سونيرو، فيقول التنموللر في مقال له عن الاله بس (١١١)، ان الرؤوس الكثيرة المنبعثة من جسم الاله تبين عن لا نهائية الأشكال التي يتجلى بها الاله المتجمد في الرأس الأساسي وانه يعتبرها تجسيدا لوحدة عقيدة الوحدانية مع عقيدة الشرك بالاله الواحد، أو بالأحرى الاتعاد ما بين أرباب عديدين وبين الاله الأولى واشكال بس هذه تشاهد فوق لوحات حورس الصغيرة وتستعمل لغرض الحماية ، كصورة حورس واقفا فوق التماسيح والقالم العماية ، كالمناسيح والتماسيح والتماسيح والتماسيح والتماسيح والتماسيد و التماسيد و الماسيد و التماسيد و التماسيد و التماس والتماس والتماسيد و التماسيد و التماس والتماس والتماس

ويشاطره الرأى فى ذلك عالم المصريات الأمريكى ريتنر (١١٢) بخصوص ما تتضمنه احدى لوحات حمورس القائمة فى شيكاغو، وفى هذه اللوحة نجد أن الصورة المركزية الممثلة لعورس مد قد حطمت الا أن هناك بعض الكتابات تؤكد وجودها: « كنمات تقولها الآلهة الكامنة فى شد ، حتى يستطيع أن يمنح حياة هنيئة ، وصحة جيدة وسنوات عمر مديدة تخلو من الأسى والعزن \* \* » \* ويبدو أن ذلك يبين أن الاله لديه فى داخله الآلهمة الأخسرى \* والدعاء الدائم الموجه الى « المسن الذى يستعيد شبابه » فوق لوحات حورس ربما يتعلق باله شاب ومسن فى نفس الموقت ، أى بالاله بس المسن وبحورس الشاب اللذين يمثلان بانتظام فوق لوحات حورس وحورس وحورس الشاب اللذين يمثلان بانتظام

وهناك تمثال في قاعة والتر للفنون بمدينة «بلتيمور» ربما يؤكد هذه الفرضية : فبالفعل ، يلاحظ أن الشكل الذي له رأس بس قد سمى باسم « حورس الطفل » (حربوقراط) وبذا ، فإن الاله شد ، وفقا لما يراه ريتنر ، قد يكون الها

واقيا وساحرا ، يتضمن في كيانه مقدرة وقوة كافة الالهــة المحيطة به (١١٣) •

ويسترسل ريتنر بعيدا في نقده لسونيرو بخصوص أشكال وصور الاله توتو تيثيوس فيقول: « والذي لم يره سونيرو ، هو أن اسم توتو قد يعني « تجمع » أو « تركيب » أو حتى «صورة» ، وهذا وصف جيد جدا لاله يجمع بداخله جميع الآلهة الآخرى • كما أن وجود آلهة يخلاف الاله الذي خلقهم ، لا يعني آبدا أن الآلهة لا تستطيع أن تكون بمثابة انعكاس لهذا الخالق • ان توتو هو في الوقت نفسه زعيم ومجمع القوى الواقية ضد المرض ، وكذلك الأمر بالنسبة للاله المثل على اللوحة ، فهو في الوقت نفسه زعيم ومجمع القوى الواقية ضد الحيوانات المعادية (١١٤) •

(ما كواجيبير فانه يدهب أيعبد من ذلك في تفسيره للوحات حورس أنه يرى ، أن حورس قد صور وهو واقف على التماسيح التي ترمز بصفة عامة الى القوى المعادية التي يسيطر عليها ولكنه بمقارنة ذلك بالثعابين المصاحبة لتوتو تيثيوس ، لا يعتبرها أعبداء بل مجرد مساعدة للاله المركزى ، وفي كلتا العالتين ، يتعلق الأمر ببعض الأرواح (باو) الخاصة بالاله المركزى وكذلك، هو يرى أن الحيوانات التي يمسك بها انشاب حورس ليست حيوانات ضارة (ترجع الله ست) ، بل هي بالأحرى يجب أن تعتبر بمثابة أسلعة الله المرية (110) -

ومن الواضح إن براهين ريتنر تبدو مقنعة • ومع ذلك فمن المكن أن نتساءل قائلين : ألا يعتبر ذلك أمرا متعارضا

فعلا بالنسبة لأى مصرى عندما يجد أن الآلهة الممثلة هي في أن واحد مردة مبموثون وارواح للاله نفسه ؟

ربما يكون مختلف المؤلفين قد أهملوا عنصرا هاما ، بالسرغم من أنه متأخس بعض الشيء ، فانه يسير في نفس التجاهات الآراء التي عبر عنها ريتنر والتنموللر (١١٦) .



اله احدى ، يرجع الشكل الى صورة تزين احدى البرديات السحرية ٠

## آلهة أحدية

هناك العديد من البرديات السحرية اليونانية تصف لنا كيفية تركيبالآلهة الأحديين، والنص رقم P.G.M.No. 312571 كيفية تركيبالآلهة كبيرة، فلابد من نشره كاملا: « اذا آردت آن یکون أحد الأماکن مزدهرا بشکل فائق، بعیث ینیهر کل من یؤمون هذا المکان أو المعبد الذی خبئت فیه التمیمة ( استعن بهذا الطقس ) - فاذا وضعت هذه التمیمة فی معبد ما ، فسوف یتحدث عنه الناس فی کافة انعام العالم ، وان کان ذلك فی مکان آخر فان هذا ( المکان ) سوف یزدهر الی أقصی درجة "

وهكذا تصنع التميمة : خذ بعض الشمع ، واصلع منه تمثالا طوله ثلاثة أشبار ، واجعل له ثلاثة رؤوس • بحيث يكون الرأس الأوسط رأس صقر البحر ، والرأس الأيمن رأس قرد البابون ، والرأس الأيسر رأس الطائرُ ابيس • واجعل للتمثال أربعة أجنحة منشورة ، واجعل ذراعیه مضمومتین فوق صدره ( متصالبتین ) ، ویمسمك بهما صولجان ، وليكن التمثال ملفوفا ( مثلما تلف المومياء ) مثل آوزيريس \* وضع فوق رآس المسقر تاج حورس ، وفوق رأس قرد البابوان تاج حرم أنوبيس ( تركيبة مكونة من أسلم هرمس واسلم أنوبيس ) ، وقوق ابيس ضع تاج ايزيس • ثم ضع في تجويف التمثال قلبا ( مصنوعا ) من المجناتيت ، واكتب الأسماء التالية فوق قطعة من البردى الكهنوتي وضعها في التجويف • وبعد أن تكون قد صنعت من أجله قاعدة معدنية ، ضع هذا التمثال نوق هذه القاعدة ، ثم ضعه في مقصورة صغيرة مصنوعة من الخشب وأعبواد العرعر في وقت ظهور القمر • وبعد أن تقوم بتثبيته ( جيدا ) من أى ناحية تريدها ، عليك أن تضحى من أجله ( بصقى ) وحشى آبيض الرأس ، واحرق هذا القربان حرقا تاما • واسكب من أجله كقربان بعض اللبن المأخوذ من يقرة بكرية سوداء تكون أول من أرضمتها أمها • وبفضل هذه الأضعيات تكون قد أنجزت تأليه التمثال • و (الآن) ألم عيدا مع الآله ، يأن تشدو من أجله طوال الليل بالأسماء المدونة فوق الشريط (البردى) الموضوع فى داخل التجويف • ثم توج المقصورة الصغيرة بأغصان الزيتون وبذا (تسعد) طوال حياتك ، وعليك أن تتلو هذه الصيغة نفسها عندما تستيقظ صباحا ، قبل أن تفتح مكان مملك أو مقصورتك •

وهذه هى الأسسماء التى يجب أن تكتب وتتلى ( وتلى دلك قائمة بأسماء ذات تناغم وسجع عجيب الشأن ) ثم اتل الابتهال الآتى : « امنعنى كل الرضا ، وكل النجاح لأن الملاك الذى يأتى بالخير ، الجالس بجوار ( الربة ) تيحى ، هو معك ، اذن ، فلتمنع الخير ( و ) النجاح لهذا البيت ، انى أتوسل اليك ، أنت يا أيون ، الذى بيده الأمل والرجاء ، الذى يضفى الثراء ، أنت أيها المارد الطيب ( أجاثوس ديمون ) ، فلتمنع فضلك » ، ثم يعسعه ذلك ، افتح ( مقر عملك ) ، وسوف تتعجب من هذه القدى الالهية التى عملك ) ، وسوف تتعجب من هذه القدى الالهية التى المتارن » ،

اذن ، فإن الأيون ، وكذلك المارد الطيب (أجاثوس ديمون) الذي يمكن مطابقته مع عدد كبير من الآلهة ، يمكن بكل وضوح مقارنتهما بالآله الأحدى (١١٨) • ومثلما كان يحدث في اطار العديد من النصوص السحرية خلال تلك المصور ، كان يحدث نوع من الخلط بين عناصر يونانية بحتة وعناصر اخرى مصرية المصدر ، وكذا بالنسبة للاله أيون وأجاثوس ديمون ، وهما من الآلهة التي نقابلها كثيرا في نطاق البرديات السحرية ، ويمكن الرجوع في ذلك كثيرا في نطاق البرديات السحرية ، ويمكن الرجوع في ذلك الله الببليوجرافيا القائمة التي أعدها بيتن (١١٩) •

ومن خلال هذا المضمون ، يلاحظ أن الرءوس الحيوانية المتعددة لا يعتبر كل منها كيانا منفصلا عن الآخر ، ولكنها بالأحرى تعتبر تجليا لاله واحد في مظاهر متبايئة ، ولنحاول أن نقرب ذلك من ظاهرة أقرت تماما في الديانة المعرية : «يمكن للقوى الخيرة التي يملكها أي اله ، أن تنقسم وتتجسد من أجل مصارعة ومقاتلة قوى الشر » (١٢٠) •

# اللوحة السعرية بمتعف كستمر في «هانوفر »

هناك العديد من الأمثلة الأخرى للوحات السحرية • والموحة القائمة في متحف كستمر في « هانوفر » ذات (همية خاصة (١٢١) • •

ان جزءها المقوس الاعلى يتضمن شكلا للخبت ، وهـــو مكان اسطورى لتدمير الأعداء (١٢٢) "

فى مكان القوس ، وتحت سماء مقوسة الشكل محددة الأطراف غريبة المنظر ، تبدو سخمت وهى جانسة على يمين أحد الأعمدة المغطاة يالكتابات الهيروغليفية وقد قسبم المكان الى جزءين يكادان أن يكونا متساويين ، على اليسار ، يبدو ست فى هيئة رجل لة رأس حمار وهو راكع بداخل كوخ مقببه السقف ، وقد قيدت ذراعاه عند ظهره ، وربط من عنقه بواسطة سلسلة فى باب سبجنه ، وخلف الكوخ وأمامه ، يبدو جداران صغيران يعتقد أنهما ( يمثلان ) المنظر المقطعي لساحة دائرية تحيط بالكوخ المتمركز في وسطها ، وهناك سكينان سبحريان ، أولهما مغروس في قمة الكوخ ، والآخر في أعلى حائط الساحة ، وتحت هذا الكوخ ، تبدو سلحفاة وعظاية ، والاثنتان من الحيوانات الشؤم ، والأمر يتعلق هنا بصورة دقيقة للغاية تمثل الغبث،

حيث تقوم سخمت أو غيرها من الربات اللبؤات الأخريات باعدام العدو الذي يهدد الشمس عند مشرقها "

وهذا النص الذي كتب في ثمانية أسطر ، يصف بالتفصيل العقاب الذي أوقع بالاله ست عندما اتهم بمهاجمة الشمس \*



لوحة منحرية في هاتوفر : على اليمين تبدو الالهة سخمت ، وعلى اليسار يبدو الاله ست في الكان المخصيص لتعليبه \*

ولذا ، فقد اتخذت كافة الاجراءات في كافة الأماكن : في وسمل السماء ، وعند القطب الذي يوجد به « الدب الكبير » وعند الأفقين ، ثم في نهاية الأمر فوق الأرض \*

ومن هذا النص الواضح الأهمية ، يتبين لنا ما سماه علماء المصريات بالاستعمال التلميحى لكلمة عدو (١٢٣) ، فمن خلال السطرين الرابع والسادس ، يوجه تهديد للاله ست بهذا القول : اذا ذهبت الى ذاك المحكان ، غدرب مصر ، « سوف تأكل عدو عين حورس وسوف تسرى نيرانها ( نيران المين ) في جسدك ، وسوف تغرس مدينها في جسمك » \*

وفي الواقع ، أن ست لو كان قد أكل « عدو » عين حورس، لكان قد أحسن الفعل م برايا .

وعلينا أن نعرف أن ست في واقع الأمر قد أكل عين حورس ، وأن ثيرانها قد سرت في جسده ، الخ

ترى ، لماذا اذن كتبت الكلمة « عدو » كما راأينا لمرات عديدة ؟ ان قول شيء ما ، يعنى تحقيق هذا الشيء بفعل القوى الخلاقة للكلمة ، فان أى انسان مصرى لم يكن ليستطيع أن يكتب قائلا : ان ست قد أكل عين حبورس ، قهذا يعتبر بالنسبة له أمرا بشعا ، حيث أضفى عليه واقعا فعليا بفعل المكتوب الذي يعتبر هو نفسه الشيء المعنى و ولذلك أدخلت كلمة « عدو » ، من أجل ابعاد الأذى ، وذلك من أجل أن يحول من خلال المكتوب الشيء السيىء لكى يعسبح شيئا يحول من خلال المكتوب الشيء السيىء لكى يعسبح شيئا عين حورس ولكن في واقع الأمر علينا أن نفهم أن ست سوف يأكل عين حورس "

#### القصسل الرابع

#### السيسحر

ان مفهوم السعر يوحى ، في عقولنا ، ببعض الممارسآت السيئة ، التي يقوم بها بعض السحرة الهامشيين ...

ومثل هذه المفاهيم لم تكن سائدة في مصر القديمة ، حيث كان السحر يمارس على مدى كافة العصور وبأسلوب رسمي تماما • وكان السحر يوجه ضد الأعداء المهددين للسلطة الفرعونية أو ضد العدو الأسطورى • وكان يمكن أن تمارسه الادارة المركزية والمعابد ، لمجابهة الأعداء السياسيين والأعداء الأسطوريين سواء بسواء •

والجدير بالذكر أيضا أن السحر كان يشغل مكانا الساسيا في الممارسات الدينية لدى قدماء المصريين •

وفى واقع الأمر ، أن طقوس السعر ، التى أشير اليها كثيرا من خلال مكتبات المعابد في العصر المتأخير ، تبين أن

أوجه نشاط الكهنة المصريين كانت بالقطع تتشابه مع أوجه نشاط السحرة -

ومع ذلك ، فإن اهتمامنا بمجال السحر حديث نسبيا ، يرجع إلى آوائل هذا القرن - وهذا مبعثه أساسا بعض المعتقدات الدينية المصدر التي جعلت بعض علماء المصريات يعملون أحيانا على تنحية كل ما يبدو لهم «فجا» ؛ لكى يضفوا على الانسان المصرى الصورة الروحانية التي تروق لهم ، ولكن مما لا شك فيه أن الاكتشافات والتقدم الكبير الذي تم في كل المجالات قد أتاح منذ ذاك الحين فرصة ممالجة هذا المجال على أسس متينة ، وبصفة خاصة يفضل انجازات بوزنير الذي كرس جزءا كبيرا من أبحاثه لدراسة النصوص السحرية "

### تماثيل السحر الصغيرة

يتراءى السحر فى نطاق المديد من العضارات والثقافات، وله قوانينة الخاصة التى تعتبر بمشابة قوانين السحر الردود المتعاطف، ويستعين، الى حدما، بقانون التماثل: المثيل الذى يؤثر على مثيله، وتمثيل شيء ما يتضامن مع الشيء الذى يمثله ان تمثيل الشيء يرتبط بالشيء المثل، وبذا، فان تمثالا صغيرا لشيء ما أو لكائن ما، هو بوجه عام اظهار هذا الشيء آو هذا الكائن المائن في بوجه عام اظهار هذا الشيء آو هذا الكائن

ومع ذلك ، ففي اطار مصر القديمة ، يجب أن يوضع في الاعتبار عنصر آخر : انه الكتابة - ان كتابة اسم شيء ما ،

السحر ١٧٢

يعنى اظهار نفس هذا الشيء • اذن ، مجرد الاشارة الى الشيء أو الى الكائن بكتابته يصير كافيا ، ويمكن حينئذ الاستغناء من الستد الصورى • وكما لاحظنا في هذا المضمون ، فان معرفة الاسم تسمح بممارسة النفوذ على الشيء أو عسلى الكائن المعنى •

وينبثق ذلك القانون من « السحر الودود المتضامن » الذي بدأت دراسته منذ عهد المؤرخ فريزر "

# السعر في الدولة القديمة

بداية من الدولة القديمة ، تمت اكتشافات عديدة خاصة يتماثيل السعر الصغيرة في الجبانات الواقعة شرق وغرب هرم خوفو (١) •

وقد تضمنت أسماء مصرية ، ولمكن بدون تحديد الأصل أو الانتماء ، كما تضمنت العديد من الأسماء النوبية أيضا • وأحيانا كانت تبدو نفس الأسماء وقد ذكرت فوق عدة تماثيل صغيرة مختلفة ، وربما كان ذلك من أجل دعم وتقوية الفاعلية •

وفوق أحد هذه التماثيل الكبيرة العجم الى حد ما ، الوحظ وجود أحد التعازيم ضد بعض مناطق النوبة المختلفة ولقد عملت الصيغة النحوية المستعملة على توضيح طبيعة الطتس الى حد ما - كان الأمر يتعلق بطقس مستقبلى ، أى الطتس الى عد ما أي احداث تأثير فورى ، ولكنه لن يصبح فمالا الا في حالة حدوث تمرد قعلى ضد سلطة الفرعون الذن ، قالأمر يتعلق هنا فعلا بسحر رسمى خاص بالدولة ان السلطة المركزية تتحصن من الأفراد المصريين أو الأجانب

الذين قد يشكلون ضررا ما ، بل انها تقرن الاجراوات الحربية بسحر مستقبلي يهدف الى ضمان أمن الدولة ، ويبدو أن الصيغة المستعملة هنا سوف تشاهد أيضا في النصوص السحرية الأكثر حداثة تحت عبارة « صيغة العصيان » • والجدير بالذكر أن هذه العماية كانت توجه أيضا ضده مختلف فئات الشعب المصرى •

وهذه التماثيل بصفة عامة صغيرة ، تبلغ حوالى ٤ أو ٦ سنتيمترات طولا ، باستثناء حالتين اثنتين تبدو فيهما أكبر حجما ، وفي الجزء الأعلى من هذه التماثيل يظهر جزء مسنن يشير الى عنق انسان ما قطعت رقبته ، والبعض منها به مجرد نتوء بسيط به ثقب لتمثيل المرفقين الموثقين خلف الظهر ، وهذا الثقب يسمح بنظمهما معا ٠

والأن ، توجد عدة مئات من التماثيل السحرية الصغيرة • ومعظمها يرجع إلى الأسرة السادسة •

واذا وضعت في الاعتبار النصوص اللاحقة ، فقد يمكن التمييز ما بين أسماء المصريين وأسماء الأجانب ، وهم عموما من النوبيين \* لأنه ، وفقا لما سوف يتبين بعد ذلك ، ترجع أسماء المصريين إلى أشخاص متوفين اعتبروا ذوى شأن، في حين أن الأسماء الأجنبية تتعلق بأشخاص أحياء يعتبرون ذوى خطورة محتملة ، وكل ذلك يستنبط من النصوص اللاحقة التي تبدو آكثر توضيحا \*

وقد عرفنا أن أغلبية التماثيل السحرية المصنوعة من الشمع كانت يجب أن تدمر • وبالتالى ، لم يصل الينا سوى قدر ضئيل منها • ولكن بعض التماثيل السحرية ظلت باقية ، لأنها دفنت في بعض الجبانات •



رسم ببین احد التوبیین الاسری مقیدا ( مرکبة توت علج امون ) •

ومن خلال أعمال السحر الرسمية التي كانت تمارس بداية من الدولة القسديمة ، كان من الطبيعي أن يكون النوبيون هم أول المستهدفين بها ، فالأمر يتعلق يفترة تمت خلالها حملات حربية هامة على بلاد النوبة .

ولابد أن يثور تساؤل ما عن المعايد التي يتم بها اختياد اسماء المراد سعرهم ، فاذا كان الأمر يتعلق بأحد الأمراء ، فان السبب يكون واضحا للغاية : المراد هـو التحصين من أي تمرد من جانبه • ولكن خلاف ذلك ، فان الأسماء الأخرى كان يتم اختيارها وفقا لمعايد ما زلنا نجهلها ولا يعرفها الا المصريون القدماء فقط •

وفي هذا المجال أيضا ، تبين لنا النصوص الأكثر حداثة ، ان الادارة الفرعونية ، وهي تحاط علما بكل

ما يحدث في أنحاء المنطقة ، كانت تستوفي بشكل منتظم القوائم الخاصة بالأمراء المشاركين في الأحداث القائمة - وسوف نعود الى تناول هذا الموضيوع من خلال دراسية النصوص السعرية في نطاق الدولة الوسطى \*

وقد عشر على بعض التماثيل السحرية المعنية الأكثر قدما ترجع الى الأسرات الأولى ، وواحد منها قد ثبت أسفل أحد المقاعد ، وهذا نهج غالب الاستعمال ، فمن الممكن ان يمثل العدو وهو تحت نعلى الفرعون الذي يستطيع بذلك أن يسير فوقه ، وأسفل عرش الملك الذي يفرض نفوذه ليمثل العدو في وضع مهين ، بل وكذلك على أعتاب القصر الملكي التي تطؤها الأقدام بصفة مستمرة "

وعن التمثيل التقليدى للعسدو ، الذي سسوف نتناوله ثانية من خلال التماثيل السعرية في الدولة القديمة ، فهسو كما يلى : باعتباره أسيرا ، نجد العسدو وهسو راكع ، وقد أو ثقت ذراعاه خلف ظهره على نفس مستوى المرفقين ، وفي بعض الآحيان يوثق عرقوباه بذراعيه ، وهناك أيضا أشكال أكبر حجما صنعت من العجر الجيرى ممثلة لبعض الأسرى ، عشر عليها في المجموعتين الجنازيتين الخاصتين بالملكين ببي الأول وببي الثاني في سقارة ،

وقد تم جمع بقایا تماثیل للأسرى ، وهى على ما یبدو كبیرة العدد ، من معابد جنازیة آخرى یرجع بعضها الى الأسرة الخامسة • ولا شك أنها كانت ترمن الى الأعداء الذین یقضى علیهم الملك ، وهى تستخدم آیضا فى الطقوس السحریة • وخلاف ذلك ، فقد عثر آیضا على تماثیل أصغر حجما فى بعض المقابر •

السحن ١٧٧

### السعر في عصر الانتقال الأول .

عن الفترة التي سادتها القلاقل والاضطرابات ، والتي نفع ما بين الدولة القديمة والدولة الوسطى ، وصلت الينا المكال سعرية فجة التكوين بشكل ملعوظ ، معظمها كان يبدو في هيئة حطام \* وهي غالبا غير معمدة التقاسيم والسمات ، والبعض منها يبدو في هيئة « رقعة صغيرة » مع بعض الانتفاخ في جزء منها على هيئة بروز مدبب قد يمثل شكل العنق (٢) \*



رسم لاحد الاسرى الليبيين أسفل مركبة توت عنخ أمون وتبين الريشات المنتصبة فوق راسه أنه چندى مقاتل ، وهذا الوضع الخاص بالاسرى ذو قعالية سحرية في أطار المتقاليد المحرية القديمة « وكل شكل من هذه الأشكال ، عندما يتيسر تجميعه يمثل عائلة ما ، ففي المقدمة نقرأ عبارة « الميت المدعو كذا " " » ، ثم يذكر أسم أمه ، واسم مرضعته ، واسم أبيه، وأولاده ، النح " "

وهذه الأشكال ، التى لم يتم نشرها حتى الآن ، مازالت غامضة ومبهمة ، فهل هى تتعلق بسحر جماعى ؟ وهل الميت المشار اليه كان أقد حكم عليه بالاعدام وأن عقربته قد ضوعفت بسحر جماعى يستوعبه هو وجميع افراد عائلته معهه ؟

لا شك أن الدراسة الدقيقة المتعمقة لهذه الأشكال هي فقط التي سوف تقدم لنا مفتاح اللغز ع

# السحر في الدولة الوسطى .

من خلال مجرى أحداث الدولة الوسطى ، لوحظ تكوين نوع معين من التماثيل السحرية ، وقد عرفناها تحت اسم « تماثيل المرمر » ، وكذلك الأوانى والتماثيل التى استخرجت من « ميرجيسا » ، والأوانى الموجددة فى يرلين والتماثيل الصغيرة بسقارة التى تم نشر جزء من نصوصها •

والنصوص التى تتعلق بالبلاد الأجنبية ، وأحيانا المصرية ربما تقوم على نفس نمط وثائق برلين ، وميرجيسا، وسقارة • ولا شك أن ذلك قد ساعد على فك رموز النصوص التى تبدو غالبا شديدة الصعوبة ، فقد كتبت بكتابة هيروغليفية سريعة وفى ظروف حفظ غير مرضية بالمرة •

ومع ذلك ، فكلما زاد عدد النسخ الخاصة بنص ما ، سهلت قراءته • وهذا هو ما ينطبق على نصوص ميرجيسا ، التي دونت في نسخ متعددة •

السعن ١٧١

وهذه المجموعة من النصوص التي تم تذريجيا تحديد مسررها ، قد دونت على نفس الأشكال السخرية \* فلنعتبر ادن ، بصفة عامة ، أن تماثيل المرمر ترجع الى أوائل الأسرة الثانية عشرة وأن نصوص ميرجيسا ترجع الى منتصفها \* انها سبق نصوص برلين يحوالى جيل واحد \* أما عن نصوص منارة ، فهى ترجع الى أواخر الأسرة الثانية عشرة \*

وحتى نعطى للقارىء فكرة عن سماتها ، سوف ننتقى منالا من تلك التى ترجع الى ميرجيسا (٣) ٠

وسبب أهمية تلك النصوص هو أنها وجدت في المخزز لوحيد للنصوص السحرية الذي نقب فيه بكل عناية (٤) .

ويوجه موقع ميرجيسا المترامى الأطراف بقلعته الحصينة ومدينته وجباناته ، فى السودان على مشارف الشالل الثانى و وتمت به عدة حفائر (٥) وهناك عثر فى المطاع نفسه ، ولكن بأماكن مختلفة ، على أربعة تماثيل معرية صغيرة عليها كتابات منقوشة (اثنان فقط كاملان) ، والعديد من الأوائى عليها أيضا كتابات منقوشة ملقاة فى المماق احدى العفر ، وأخيرا جمجمة بشرية موضوعة فوق المماق احدى العفر ، وأخيرا جمجمة بشرية موضوعة فوق على تقديم أضعية بشرية (٦) وخلاف ذلك ، عثر على المديد من القطع تشير مباشرة أو بشكل غير مباشر الى سعق العديد من القطع تشير مباشرة أو بشكل غير مباشر الى سعق العديد ، وأشكال حيوانية ، وأجزاء لأجهام بشرية ، الغ وأجزاء العداء ، وأشكال حيوانية ، وأجزاء لأجهام بشرية ، الغ والعداء ، وأشكال حيوانية ، وأجزاء لأجهام بشرية ، الغ

وهذا النص نفسه موجود في عدد كبير من النسخ ، كما نجده فوق الأواني ، والشقفات ، بل وفوق التماثيل الصغيرة ، وهو وقد صنعت هذه التماثيل الصغيرة من الحجر الجيرى ، وهو

حجر لا وجود له بتلك المنطقة • ومن المحتمل أن الادارة المركزية قد أرسلت هذه التماثيل مع نصوصها ، حيث نقشت هذه النصوص فوق عدة مئات من الأوائي والشقفات ثم حطم ذلك خلال أحد الطقوس المركبة المعقدة التي لا نعرف عنها شيئا •

#### فكيف تبدو هذه النصوص ؟

أولا ، نجدهًا في القطاع النوبي ، وهذا أمر طبيعي ، لان المصريين كانوا يتجهون نحو الجنوب وريما يرجع ذلك الى المحور الشمالي الجنوبي الذي يشكله النيل والى الدور الذي يمثله فيضانه و ونفس هذا القطاع النوبي كان ينقسم الى عدة أقسام و فقد آشير في أول الأمر الى القسم الخماص بالأمراء ، وكالمعتاد في نطاق النصوص السحرية ، يحدد دائما اسم أم الشخص المعنى ، من أجل زيادة الدقة في تحديد الاسمام و

ثم تتلو بعد ذلك قائمة عامة « بالبلاد » ، تتبعها أسماء الأشخاص الخطرين من أفراد الشعب مع من يرتبطون بهم

ويختم كل ذلك بد صيغة العصيان ، وهي عادة تلك التي كان يستعان بها في الدولة القديمة •

ويبين ذلك بكل وضوح عن السمة المستقبلية للطقس " أى أن هذا الطقس سوف يصبح فعالا فقط في حالة الممارسة العملية ، أى في حالة تحول العصيان الى أمر فعلى في

ويقوم القطاع الأسيوى على نفس النمط م ثم يتلو ذلك القطاع الليبي ، الذي لا يبدو واضح المعالم تماما ، وبعدها يتراءى القطاع المصرى ، حيث يتضمن تقسيما لمختلف فئات الشعب ، و « صبيغة العصيان » ، ثم أخيرا الموتى

المنحل ١٨١

المصريين ، حيث يحدد بالنسبة لهم في بعض الأحيان أسماء مرضعة كل منهم ، والمربى ، أو المعلمة ،

وفي بعض الأحيان ، يشار للميت الخطر مع ذكر اسم

وكختام ، توجد فقرة غريبة الشآن تتعلق « بالاشياء المقيتة » بداية من « الكلمة المقيتة » وحتى « كل كابوس خلال كل نوم مزعج » \*

واكثر ما يثير الدهشة هي السحة البيروقراطية لتلك النصوص التي فام بتدوينها كتبة الادارة المركزية وارسلت الى ميرجيسا ، من اجل احكام التحصيين العسكرى للقلعة بواسطة الحماية السحرية ، وربما كان ذلك قد تم (يضا بالنسبة لمواقع مصرية محصنة ومنيعة أخرى ، فهكذا اذن كان يتم احاطة الدولة بحماية سحرية تزدوج مع الحماية العسكرية ، فعبارة التعزيم السحرى ( شن ) بالمصرية القديمة ، تعنى أيضا الاحاطة ،

وتتابع هذا التقليد على مدى العصور خاصة من خلال عبارة « حائط العجوز » ، التي تطالعنا لدى العديد من الكتاب الدول » لابن من الكتاب الدول » وها هي فقرة من « كتاب الدول » لابن الفقيه الحمداني، الذي يرجع الى أوائل القرن العاشر (٧) :

«فى مصر ، يوجد «حائط العجوز » مقام بطول بهر النيل بأس سيدة مسنة ، فائقة الثراء ، فى العصور القديمة • وكان ابنها قد لقى مصرعه بين براثن أسد ، واضطرت أن تقيم الحائط من أجل أن تحتمى من الأسودالتى كانت تقترب من نهر النيل • ويقال ان الحائط كانت به بعض الطلاسم والتعاويذ فى شكل تماثيل ، كل واحد منها يمشل احد الشعوب المتاخمة لمصر ، وقد جعل وجه كل تمشال فى

اتجاه الشعب الذي يمثله ، فاذا حاول هذا الشعب أن يغزو مصر ، فانه يفقد اتجاهه بمجرد أن يصل الى مواجهة هــدا التمثـال ، ويقــال أيضــا ان حائط العجـوز قد أقيم من أجل العمل على الفصل ما بين مصر العليا وبلاد النوبة ، لأن عؤلاء النوبيين ، كانوا يقــومون في أغلب الأحيـان بغزو مصر ، ولا يمكن اقامة أي سلام معهم » \*



رسم يبين احد الاسرى الاسيوبين ( مركبة توت عنج آمون ) •

وقد ذكرت نصوص ميرجيسا اسم خمسة أمراء وثلاث مناطق ، آما في نصوص برلين فقد ذكر اسم ستة أمراء واثنتين وعشرين منطقة •

وهـذا يدعو الى ابداء ملحـوظتين ، الأولى أن الادارة المركزية لم تكن تولى أى اعتبار للأحوال المحلية ، لأنه اذا

السحن ١٨٢

كان الأمر كذلك ، كان بالأحرى أن تكون نصوص ميرجيسا اكثر تفصيلا من نصبوص برلين فيما يختص بالنبوبة والثانية : هذه الادارة المركزية نفسها كانت تلم بأى تطور داخلي قد يحدث في أوساط صغار الزعماء المحليين لأنه في الفترة الزمنية بين نصوص ميرجيسا ونصوص برلين ، قد سجلت كافة التغيرات - فقد عرف من ذا الذي يتزعم كل منطقة ، وأسماء أبويه ، وربما كان ذلك يتطلب نبوعا من الجهزة المخابرات » على أتم وأحسن اعداد تسمح بأن تكون القوائم مستوفاة بشكل دائم .

أما فيما يختص بالشعائل ، فعلى ما يبدو أنها كانت منشابهة في كلتا الحالتين ، على الأقل فيما يختص بالأواني: مقد كان يلقى بها في أحدى الحفر •

ومند عهد « متون الأهرام » بدا ذكر « حطام الأوانى الحمراء » واضحا تماما • فالآنية الفخارية ببرلين تبدو وقد طليت باللون الأحمر ، وهذا اللون الأحمر كان يعتبر لون شؤم في تطاق السحر المصرى ، حيث كان يميز جيدا ويكل عناية استعمال الحبر الأسود عن الحبر الأحمر (٨) •

فهناك كم من التماثيل الصغيرة المثلة لبعض الأسرى التي عشر عليها في منطقة سقارة دونت عليها كتابات بالعبر الأحمر ، عبارة عن تعداد لأشخاص خطرين ، تطابقوا بأبوبيس وأمكن التغلب عليهم بفضل السحر ، ويلاحظ في النصوص الدينية والسحرية خلال عهد العولة الحديثة أن لمة أبوبيس كانت تكتب عادة باللون الأحمر .

وفى الأسرة الثلاثين وابان العضر البطلمى ، استعمل الحبر الأحمر بشكل دائم من أجل أسماء أبوبيس والقابه ، وكذلك الأمر أيضما بالنسمية للاله ست وبالنسبة لكافة

أتباعهما • وبذا ، نجد أن كتب الطقوس المتأخرة قد أعطت وصفا لصناعة أشكال لأبوبيس ولست من الشمع الأحمر ، والتي توطأ بالأقدام ويساء استعمالها بعد ذلك ، وخلاف ذلك ، فهناك الكتابة التي تمثل الثعبان والحيوان ( الخاص بست ) وقد غرست بهما السكاكين ، ومثل هذا التوضيح يبين أن اللون الأحمر قد يستعان به لأنه شؤم لمن تكتب به أسماؤهم • وفئ نطاق الكتابة أو الطقس العملي ، كانت هاتان الوسيلتان ، وهما التلوين والتدمير ، تكملان بعضهما بعضا (٩) •

فباستعمال اللون الأحمر للأوانى ، كان من الممكن الحصول على ما يعرف بالتمهيد السحرى ، أو بالأحرى تدعيم وتقوية السحر المستقبلي .

واذا كانت شعائل تعطيم الأواني العمراء معمولا بها فعلا منذ « متون الأهرام » ، فانها على ما يبدو كانت تتم بأساليب مختلفة • ويصفة عامة ، كما في « متون الاهرام » كان يستعان بأداة صلبة تسمى «عين حورس الصلبة» (١٠) •

أما عن الأسلوب الذي كان يتم به تعطيم الأوانى الفخارية التي استعملت من أجل احتقال الدفن ، ففي مشهد يمثل أحد الاحتفالات ، يبدو ننا الملك وهو يضرب الأوانى و العمراء » يعضها ببعض • وهذه الأوانى نفسها كانت ، من الممكن أيضاً أن تستعمل في الاحتفالات الخاصة بانتظهر • ومن الممكن كذلك أن يوضع في الاعتبار لون هذه بانتظهر • ومن الممكن كذلك أن يوضع في الاعتبار لون هذه الأوانى التي قد تكون أحيانا سوداء اللون • ووفقا له «متون الأهرام » ، يتبين أن هذا الطقس يهدف الى اشاعة الذعر والخوف في قلب العدو ، فالأمر اذن يتعلق بطقس وقائى •

وهذه السمة الوقائية في السحر المصرى تقدم بدور نائن الأهمية عما أن وصيغة العصيان » لم تذكر في هذا الصدد الا وهي محددة بصيغ نحوية خاصة ، فالطقس هو ملتس وقائي و ولكن على عكس ذلك ، يعتقد أن النصوص الموجهة ضد و الأشياء الشؤم » يكون مفعولها فوريا ، فلا تتبعها وصيغة العصيان »، ومثلها أيضا النصوص الموجهة ضد المؤتى الخطرين و

والمئات من الأوانى المعطمة فى ميرجيسا لم يكن الهدف منها سوى تدعيم وتقوية الطقس ، مثلها مثل الأضعية البشرية التى كانت تصاحبها •

#### شيعائر السيحر

كانت الممارسات السحرية من الأمور الدارجة جدا ، ولان العصور الحديثة هى التى قدمت قدرا أكبر من النصوص، فنحن بالتالى لدينا القدر الكافى من تلك الطقوس بالنسبة للعصر الحديث ، وليس الأمر كذلك بالنسبة للعصرور الأكثر قدما ٠

#### الطقس التقليدي .

بخلاف التماثيل الصغيرة والأواثى ، هناك بعض الكتب مثل « نصوص التوابيت » (١١) قد أقر بها فعلا ، فها هنا كلام موجه الى أوزيريس من أجل وصف العدو فى العبارات التالية :

« انظر یا أوزیریس هـذا العـدو المقیت القـائم بین البشر ، والآلهة ، والقطیع البشری ، من عالم الموتی ، قد اتی من أجل تدمیر بیتك و تعطیم بابه من أجل شماتة الأعداء فیك ، هؤلاء القائمون فی جزیرة السمیر » •

« أيا أوزيريس ، انظر ، هـذا العـدو المقيت القائم وسط القطيع البشرى ، وكان في عالم الموتى ، لقد أتى ، ويتضامنه مع ست يوجه هدفه نحو ضعفك ، من أجل ست ، لقد تحدث عن جراحك المستترة ، وقال انها ألم مرير عليك أن تصمد في مواجهته ، ولتكن قوتك ( البأ ) شديدة أمامه، فلير ، الأعداء والمتمردون ، فليشاهدوا قواك ، فليجددوا من عظمتك ! هل تستطيع أن تحطم ، هـل تستطيع أن تدحر أعداءك الذكور والاناث ، هل تستطيع أن تضعهم أسـفل نعليك ، وهل يستطيع فلان المـائل هنـا أن يضعهم تحت نعليه ؟ » ،

د انها كلمات تتلى فوق تمثال صغير للعدو مصنوع من الشمع كتب على صدره اسم هذا العدو المقيت بواسطة شوكة سمكة زمارة البحر (سمكة صغيرة مستطيلة) ، ويوضع فى الأرض مكان أوزيريس » (١٢) -

وقد كتب هـذا النص قوق توابيت بعض الأفـراد و يتماثل عدو الاله مع عدو الشخص ، الذي يتحول هو نفسه الى أوزيريس -

والجدير بالذكر هنا ، فى هذه الحال ، أن التمثال الصغير مصنوع من الشمع ، وليس هنا ما يفيد النية فى تعطيمه \* فقد ذكر أن التمثال سوف يدفن فقط « فى مكان أوزيريس » ، أى بدون شك بالجبانة \*

والمثير للدهشة أيضا ملاحظة أن التماثيل الصخيرة المصنوعة من الحجر الجبرى في ميرجيسا ، لا يبدو أنها كانت سوف تحطم • فقد عثرنا على البعض منها سليما والبعض الآخر ربما قد كسر لأسباب أخرى بعيدة عن تلك الشعائر السحرية الخاصة • ولكن الأمر يختلف بالنسبة للأواني التي

السحن ١٨٧

ومثلما ذكر آنفا ، فان النصوص الرسمية لا تتضمن أي تمييز بين العدو السياسي والعدو العقائدي ، فالعدو السياسي السياسي المتمرد يعصى النظام القائم ، الالهى الأصل ، ومثله مثل الثعبان أبوبيس الذي أعاق مسيرة الشمس .

ومع ذلك ، فان هذا الطقس لم يكن هو الوحيد الذي يمارس .

وكان من الممكن الاستعانة أيضا بتمثال آكثر ضخامة يتم ختمه بمختلف الأختام ، في الوقت نفسه الذي يتلى فيه ترتيل يتردد فيه على الدوام كلمة « ختم » ، وها هو مقتطف منه :

« یختم علی کل فم علی قید الحیاة یتقول ضد الفرعون ، بای کلمة ردیئة وحمداء أو أزمع أن یغتابه فی المساء والنهار ، وفی أی وقت من أی یوم " فلیختم فمه ، فلتختم شفتاه ، الخ » (۱۳) "

وهذا النص نفسه يعتبر جزءا من الشعائر الشفهية -

والأختام المستعان بها في هذه الطقوس قيل انها أختام مختلف الآلهة ، بل وأيضا رئيس أطباء مصر العليا ورئيس اطباء مصر العليا ورئيس اطباء مصر السفلي ، وليس من الممكن التأكد عما اذا كان يستعان فعلا بالعديد من الأختام المختلفة ، أو بالأحرى على ما يبدو ، كان يستعمل ختم واحد مع ذكر مختلف الآلهسة والعديد من البشر •

وعموما ، فمما يثير دهشتنا هنا ، عند قراءة هذا النص تلك العماية الأساسية الموجهة نعو الفرعدون في الطقس السعرى • فالملك هو الضامن لاستقرار النظام الالهي ولأداء الشعائر في الدولة ، وليس من باب المصادفة أن هذا النص مثل العديد غيره ، كان ضمن معتويات مكتبة أحد المعابد • وأما اذا كان قد أعيد استعماله بواسطة أحد الأفراد لممايته الشخصية (١٤) ، فليض هذا بمستغرب فان كتب الشعائر كانت في متناول الجميع ، « كانت الصيغ السعرية متعددة الامكانات ، ومع المكن أن تمر الى العياة العامة من خلال كتاب الموتى الى المعبد ثم الى الطريق » (١٥) •

### انطقوس الشفهية والطقوس العملية .

كانت الطقوس الشفهية تتبع عادة بطقوس عملية ، فالنص يتم تلاوته فوق تمثال صغير يمثل العدو مصنوع من الشمع أو الفخار ، وتستعمل أيضا ورقة بردى جديدة يكتب عليها اسم هذا العدو واسم والديه بحبر جديد ، ويجب أن يختم على أعضائه بواسطة ختم يحتمل أن يمثل الصورة التقليدية للعدو و واخيرا ، ينتهى النص بواسطة صيغة مينة ، دارجة للغاية في اطار النصوص الطبية ، تعنى ضمان فاعلية هذا الطقس و ويتحتم بعد ذلك أن يتم دفن التمثال الصغير في مكان يعرف باسم « مكان تنفيذ العكم » والصغير في مكان يعرف باسم « مكان تنفيذ العكم » و الصغير في مكان يعرف باسم « مكان تنفيذ العكم » و الصغير في مكان يعرف باسم « مكان تنفيذ العكم » و الصغير في مكان يعرف باسم « مكان تنفيذ العكم » و الصغير في مكان يعرف باسم « مكان تنفيذ العكم » و الصغير في مكان يعرف باسم « مكان تنفيذ العكم » و المناه العلية هذا العلية هذا العلية و ال

وعلينا أن نشير هنا الى هذا الاستعمال التقليدى فى نطاق السحر لأدوات غير مستعملة ، ربما لأنها تعتبر أكثر هاورة »، وبالتالى تكون أكثر فعالية من أجل مكافحة الشر، وبذا ، فورقة البردى يجب أن تكون « عدراء » ، ولا يسمح

third, Image 1841

بورقة سبق استعمالها من قبل ، حيث كان ذلك أمرا مألوفا ، كما أن العبر نفسه يجب أن يكون « جديدا » •

وخلاف ذلك ، فلقد لوحظ التركيز على ضرورة ختم فم اى كائن حى يتناول بالسوء سية الفرعون وهنا يطالعنا ثانية التأثير المستقبلي للسحر ، كما هو الحال تقريبا بالنسبة للتماثيل الصغيرة ابان الدولة الوسطى ، بالرغم من أن هذا النص يعتبر نصا لاحقا لعناية وأكثر ما يخشى منه أيضا الكلمة السيئة ، فان مجرد التقول السيىء ضدد شخص ما هو بمثابة فعل سيىء ضده و فالكلمة المنطوقة لها نفس ما للكلمة المكتوبة من قوة ، وتلزم الضرورة الوقاية منها .

# أعمية الشعائر من أجل استتباب النظام .

بأداء هذا الطقس داخيل أحد المعابد ، يصبح ذا نفع لمجموع الشعب • لأن الشر الذي يهدد الملك ، يهدد توازن مجموع الشعب المصرى بأكمله -

وفى نص آخر ، يعدد بأن أداء الشعائر يصبر ضرورة قصوى بالنسبة لاستقرار الدولة ، وعدم أدائها قد يؤدى بها الى الخواء والفوضى • بالاضافة لذلك ، فشعائر السحر التى تؤدى بداخل المعبد كانت تعتبر أيضا ذات أهمية أساسية :

« اذا آهملت كافة الشعائر الخاصة بأوزيريس ، في وقتها المحدد ، بهذه المنطقة ، وكذلك كافة أعياده المدرجة بالتقويم المدنى ، فسوف يحرم هذا البلد من قوانينه ، وسوف يبتعد العامة عن سيدهم ، ولن تكون هناك لوائح وقوانين من أجل الشعب ، وسوف يقوم كل من حورس المكنو ، ابن باستت ، وكذلك الخاتيو والشمايو وقد تسلحوا بالسكاكين ، بالتجول في كل مكان تنفيذا لأمر أنوبيس •







رسم يين يعض المردة المسلحة بالسكاكين

اذا لم تؤد كافة الشعائر الخاصة بأوزيريس ، في وقتها المحدد ، فسوف يعل عام ملى بالأوبئة في الجنوب وفي الشمال ، وسوف يطيح ( المردة ) خاتيو بكل ما يوجد على أرض مصر ، في حين يقوم أعضاء التاسوع الخساص بأوزيريس باقتناص ( أعداء الآله ) في شباكهم بمصر ( تنفيذا لأوامر ) انوبيس ، القائم فوق قمة جبسل الشرق واذا لم يقم أفراد الشعب بالاطاحة برأس العدو القائم بردى بكر ، أو حفر فوق خشب السنط أو خشب الحما ، وفقا لكافة نصوص الطقوس ، فسوف يثور الأجانب ضد مصر ، وسوف تندلع الحرب والشورة في الدولة بأكملها ، ولن وسوف تندلع الحرب والشورة في الدولة بأكملها ، ولن تطاع أوامر الملك القائم في قصره وستفتقر البلاد الى من يدافعون عنها ، فلتفتحوا الكتب ، ولتروا الكلمات الالهية ، يدافعون عنها ، فلتفتحوا الكتب ، ولتروا الكلمات الالهية ، وسوف تصبحون حكماء ، تمشيا مع خطط الآلهة » (١٦) .

وبدا ، فان شعائر السحر تندمج بداخل شعائر العبادة وتساعد على استتباب النظام • كما أن عدم آداء الشعائر والطقوس يخلق نوعا من الانشقاق واللاتوازن يتيح الفرصة لاشاعة القوضى في البلاد ، بل لنقل انه يتسبب في هذه الفوضى •

السص ١٩٩١



يستطيع انوبيس أن يوجه ميعونيه لارغام المتمردين ومتيرى القلاقال على اداء الشبعائر من أجل أوزيريس -

ففى هذا النص يتراءى مضمون ما خاص بالنظام السياسى والدينى الذى يطلق عليه المصريون اسم ماعت وبالفعل، فان هذا النظام يرتكز على نوع من التوازن الدقيق، فمن المعروف أن الوحدة التى كانت تسود بين البشر وبين الألهة قصمت عراها بسبب ثورة البشر ضد الآلهة ، وفي هذا الوقت غادر اله الشمس مملكت الدنيوية وانطلق الى السماء وكان من المكن أن يستتب هذا التوازن الجديد بواسطة أداء الطقوس التى تتضمن شعائر السعر وبصفته المسئول الأول ، فان الملك يعتبر بشكل ما ، الوسيط الملتزم بين البشر والآلهة و

#### شيعائر متاخرة .

يبين العديد من الشعائر المتأخرة ، التماثيل الصغيرة المثلة لأنوبيس وقد أسيثت معاملتها ، وتؤدى تلك الشعائر بداخل المعابد -

وفى النص الأكثر شهرة ، وهو « الاطاحة بأبوبيس (١٧) واعداء رع»، يلاحظ أن الصيغ ترتبط بأداء بعض الممارسات: يبصق على التمثال الصحغير الممثل لأبوبيس ، ويوطأ تحت الاقدام ، ويضرب بحربة ، ويضحى به ، وفى النهاية يتم حرقه ، ويمكن رسم أبوبيس فوق ورقة بردى لم تستخدم من قبل أو يصنع له تمثال من الشمع الأحمر \*

وكانت هذه الشعيرة تمارس بكشرة ، عدة مرات يوميا ( ٦ مرات ) • ومن أجل حث قارئ الشعيرة على أدائها ، يقال له انها شعيرة فائقة الاهمية في العالم الآخر وفي حياته الدنيوية على حد سواء ، ويفضلها يمكن أن يأمل في التقدم وأن يعتل وظيفة رئيسية في نطاق التدرج الوظيفي • جمئة القول ، أن أداء الشعيرة هو أمر ذو فائدة كبرى للفرد ؛ لأنه سوف يعود عليه بالنفع عندما يمر بوقت عصيب • ومن أجل تدعيم ادعائه ، يبين كاتب النص أنه قد لقى هو نفسه هذه النتيجة (١٨) • وها هي فقرة معبرة من الشعيرة تتعلق بالطقوس العملية :

« سوف ترسم كل عدو لرع ، وكل عدو للفرعون ، فى قيد الحياة أو متوفى ، وكل نمام يمكن أن يفكر فيه ، واسماء آبائهم ، وأمهاتهم ، وأبنائهم ، لكل واحد منهم ، تسجل بالحير الطازج فوق ورقة بردى لم تستعمل أبدا من قبل ، وتكتب أسماؤهم فوق صدورهم ، وقد صنعوا هم انفسهم من الشمع ، ووثقوا بأربطة من الخيوط السوداء ، ويبصق عليهم ، ويوطأون بالقدم اليسرى ، ويضربون بالسكين والحربة ، ويلقى بهم فى النيران ، بداخل فرن الحداد » (14) .

السص ١٩٣

ويبقى السحر موجها دائما نحو أعداء رع ثم يوجه سريما الى أعداء الشخص المعنى .

وهذا هو ما يطالعنا من خلال « كتاب » مختصر للغاية يتعلق بنفس البرديات (٢٠) حيث توجه الشعيرة العملية بكل وضوح ضد « كافة النمامين ، رجالا أو نساء ، الذين يخاف منهم قلبك » •

وضعن الشعائر الأخرى يمكن الاشارة الى شعيرة « دحر المعتدى » (٢١) ، وفقا لاحدى المخطوطات التي ترجع الى القرن الرابع (٢٢) .

وتوجه هذه الشعيرة ضد الآله ست الذي تم استبعاده بشكل تدريجي ، ولكن خلال العقبة العديثة وضع على نفس مستوى أبوبيس ، أنه يمثل العدو ، ولقد وضح أن الشعائر



رمام من كتاب الوتى بمثل التوقى وهو يقضى على الثعبان ابوبيس -

التي يحددها هذا الطقس يجب أن تؤدى يوميا وفي جميع المعـابد •

وهنا أيضا ، يستعمل تمثال صغير من الشمع الأحمر سجل باسمه ، ويتم رسمه فوق ورقة يردى ، ويتم البصق عليه ، ووطؤه بالأقدام ، ولا شك أن ذلك كان يتم بشكل رمزى لأن التمثال كان يجب أن يبقى سليما حتى نهاية الشعيرة ، ويتم تشريطه بسكين في الموقت الذي تتلى فيه ترتيلة طويلة تبدأ كالآتى :

« تقهقر ، أنت ، أيها العاصى ، السيىء الخلق ، أنت الذى أوقف رع مسيرته ، أنت الذى حارب وهـو فى بطن أمه ، أنت الذى اقترف الشر ، ولم يكن وفيا ، الخ » •

ثم يتبع ذلك تعديد لشرور ست ، حيث يماثل جهرا وصراحة باعداء مصر ٥٠ والأمر يتعلق هنا بصفة خاصة بمنع تأثيرات ست الضارة ، ومنعه من أن يضع مرة أخدى موضع جدال حلال نقل ميراث رع منح مصر لحدورس وللفرعون الذي يعتبر بمثابة « ابن حورس » ٠ اذن ، فالأمر يتعلق هنا بتوع من الدراما الكونية حيث يشار الى مختلف وقائع الصراع بين حورس وست •

وقد اعتقد بعض علماء المصريات (٢٣) أن الأمر ريما يتعلق هنا بعرض مسرحى فعلى ، قد يقارب شبها الطقوس الدينية في القرون الوسطى التي كانت تعرض أمام بعض الكاتدرائيات .

وربما تكون هذه الفكرة على شيء من الأهمية ، ولكنها نحيت جانبا • فالسحر يتلى قوق التمثال الصغير الممثل لست في هذه العبارات : و أو شقوا ، أو ثقبوا أنتم يا من تنفذون الأوامر المسكوا ، أمسكوا ، أنتم القائمون بآمر العبال ، ان من توثقونه هو همذا العدو المقيت ، انه ست ، ابن نسوت ، ومساعدوه ، الذي اقترف الاثم ، الذي تسبب في الألم ، الذي تأمر ليتسبب في العناب والظلم و ان الاين الأكبر الذي تقرر أن يكون ملكا حتى قبل أن يولد لم يفت من بين يديه و لقد سخر من تظام سيد العالم ، سخر مما قاله الذي يديه و لقد أوجد الشرحتي قبل أن يولد، وتسبب في الاخلال بالنظام حتى قبل أن يكون له اسم ، فلتخلقوا الشر لمن تسبب فيه » (٢٤) و

ولا شك ، أن أوزيريس والفرعون قد انتصرا • وهذه الشعيرة تتقارب شبها من تلك التي وجهت ضبد أبوبيس ، وكذلك فان الأشكال الممندة لست كانت ستحرق هي أيضا •

وهناك شعيرة سلحر على نفس النمط ، ولكنها أقل تفصيلا ، وتوجد في مقصورة أوزيريس القائمة فوق سطح معبد دندرة \* وقد عنونت به «كتاب حماية المركب الالهي» وصيغتها النهائية موجهة ضد أبوبيس ، عدو رع ، وست ، عدو أوزيريس \*

#### الصيد كشعيرة سعرية

قد تتخذ شعائر السحر لتدمير الأعداء مظاهر عديدة • فبداخل المعابد كان كهنة الوعب التابعون لسخمت مكنفين بالذيح الشعائرى للثيران التي تمثل الأعداء • وفي معبد اسنا ، كان يتم ضرب الأعداء المتمثلين في هيئة أسماك



الملك اثناء هميده لطيور المستقعات التي تمثل الأعداء ، بمعاونة الملكة ، وهي شعيرة سحرية من أجل دعم اعادة مولد المك للحباة الأببية ﴿ لُوحَةً عَلَى النَّاوِوسَ الْمِعْلُ بِاللَّهِيِّ النَّامِنِ النَّامِنِ يَقِرتُ عَنْجُ أَمُونَ ﴾ "



العصور ، وخلال العصر اليوناتي منقل للصيد بالشياك يزين مقصورة أحدى مقايل الدولة القيمة • « أن اقتناص (لإعداء في اشباك » هو مشهد تكرر على مدى ازداد هذا المشهد وضوحاً من خلال تعثيل بعض الأسرى وقد اقتنصوا جداخل الشياك •

ندرت من أجل أطهار الكراهية (٢٥)، وفي المعايد البطلمية، تتطابق الأسماك جهرا وصراحة بالأعداء (٢٦)، والطيسور بأرواح هؤلاء الأعداء •

ويفضل النصوص والأشكال التي تضمنتها هذه المعابد المتأخرة ، يمكن آن نزداد فهما لمضمون مناظر صيد الأسماك وصيد الوحوش إلقائمة دائما على جدران المعابد وأيضا بداخل المقابر ، على مدى كافة العصور (٢٧) ومثل هذه المناظر لها مضمون سعرى \_ عقائدى : قالأعداء الممثلون في هيئة حيوانات يتم محوهم من الوجود •

وضمن كافة الشعائر الخاصة بالصيد ، يعتبر « الصيد بالشباك » (٢٨) ، بدون أدنى شك الأكثر (٢٩) ابهاما ، فهنا أيضا ، وكما هو العال غالبا في تطبور الممارسات الدينية ، لم تعمل الاشكال والنصوص المحفورة على جدران المعابد ، الا في وقت متأخر ، على التوضيح الدقيق لطبيعة بعض الشعائر \*

قالملك يمثل وهو يقتنص الطيور منذ عهد الرعامسة ، ولكن النصوص ليست موضحة توضيحا كافيا ، ولكن في خلال العصر البطلمي ، في معبد ادفو ، يوصف المنظر ويتم شرحه :

« صيغة من أجل اقتناص البشر ( في الشباك ) ، ووضع دول ووديان وجبال كل أرض أجنبية ، تحت قدمي الملك م ترتل ، في نفس الوقت الذي تدفع قيه هجمات ( الشعوب ) الأعداء الأربعة حيث كتبت أسماؤهم فوق صدورهم بالحبر الطازج ، ( و ) وضعت فوق مدبح

النيران • وتقال ، أربع مرات عند الفجر ، في مواجهة (تمثال) حورس المعارب : حورس القائم في «شنوت» سوف ينقض عليكم أيها الأجانب! أيها الزنادقة المنحلون ، وكل الحمو (الأسرى) من كافة بلاد الآسيويين ، (و) جميع عظمائهم ، ووجهائهم ، وجميع جنودهم ، وكافة سحرتهم ، (و) جميع ساحراتهم ، القائمين لديهم ، (الخ)» (٣٠) •

وهذا النص ، مثل النصوص التي تصاحب المساهد الأخرى للشعيرة ، ليس بها أي غموض أو ابهام • وهذا الجزء الأول من الشعيرة ينتهي بالارشاد والعظة التالية :

وفلتتقهقر ، ان آلهتك الحامية قد نبذتك ، والآلهة في مدنك لا يستقبلونك ، أئت منبوذ أثناء الليل ، وغير مقبول في النهار ، وأبناؤك ينبذونك ، واخوتك لا يقبلونك » •

جملة القول ، ان الأعداء قد نبذتهم الهتهم الراعيــة (كاو) ، وأهلهم وأسرهم ·

ولقد اعتقد أن الشعيرة « تتركز » في وضع بعض التماثيل الصغيرة السعرية بداخل الشباك وحرقها بعد تمثيلها بصيد الأسماك • ومن المصكن أن تكتمل الشعيرة تماما أو تتم بطريقة مختصرة ، وقراءة الصيغ كانت تضفى نوعا من الواقعية الملموسة على تلك المعالجة (٣١) •

ولا شك أن لغة المعايد تقدم أمثلة أخرى لهذا النمط من السحر المستقبلي • ففوق الأعمدة الضخمة بالمعابد ، ومنذ الدولة الحديثة ، يمثل الملك وهو يقضى على يعض الأعداء الراكعين أمامه ، وهدو يمسك بشعورهم باحدى يديه ،

وبيده الأخرى حربة ، وتمثل كافة الأجناس ضمن الأعداء • اذن ، فها هي كافة الأجناس التي يمكن أن تشكل خطرا على الدولة •



رمسيس الثاني وهو يصرع زعيما « ليبيا » ويطأ أحد الجنود الملقى ارضيا •

ولكن لنذهب أبعد من ذلك في تأويلنا • ان العمودين يرمزان تقليديا للجبلين اللذين تشرق من بينهما الشمس ، أو للجبل الذي تبرغ الشمس من عنده والجبل الذي تغرب الشمس وراءه •

وخلاف ذلك ، تتضمن المعابد المصرية اتجاها شهمسيا وفقا لمحور ، قد يكون محورا نظريا ، شرق على ومن المعروف أن الشمس عند الفجر تخبوض صراعا يتشابه « بالصراع الأولى » ضد قوى الظلام •

ومثلما تنتصر الشمس المشرقة على أعدائها ، ينتصر الفرعون أيضا على أعدائه ، ولا شك أن تأويل مناظر الصيد

المنقوشة على الواجهة الجنوبية للرصيف الجنوبي ، خارج جدار الساحة ، يتعلق بموضوع مماثل .

وبذا ، فانبثاقا من الشعور بالذنب الذي يلاحظ لدى كافة الشعوب ، المرتبط باهدار الدماء عن قصد ، تولدت كافة ضروب ممارسات الصيد، بدءا من الشعائر الاستغفارية، وطلب العفو من الحيوان المقتول ، وحتى تبرير القتل بأن الحيوان الذي قتل كان مذنبا ، ولقد اختار المصريون الحل الأخير ، وشبهوا بصفة عامة الحيوان المضحى به « بالعدو » ، سواء كان هذا العدو هو الاله ست ، أو الأعداء التقليديين لمصر "

وبدا اصبح الصيد شعيرة قدسية ، وسحنا للأعداء ، وبالتالى يمكن أن يتظابق مع مناظر الحرب ، مثلما يشاهد على جوانب صندوق توت عنخ آمون و وفي مدينة هابو أيضا ، وفيما يختص بالمنظرين موضع اهتمامنا ، فعلى الواجهة الغربية للرصيف الشمالى ، نجد نقوشا بارزة ضخمة ممثلة للاستيلاء على مدينتين حيثيتين ولهزيمة الليبيين ، فلنستنتج اذن (ن المشهد يخلد ذكرى الانتصار وفي نقس الوقت يبين المهزومين ، بواسطة السحر بدون حول أو قوة وقد منوا بالهزيمة وبدوا في هيئة العجز والاستسلام (٣٢) ،

والكتابات المصاحبة للمنظرين المصورين للصيد تؤكد دورهما التعازيمي ، فالتماثل يبدو اذن كاملا بين الصيد والحرب •

وفوق بوابة فيلة الضخمة ، يشاهد تمثيل لمناظر أخرى عن دحر الأعداء • فها هـو الملك يصرع ثـورا مفترسـا ،

ويشاهد أيضًا منظر التضعية بخنزير برى ، وهي شعيرة سعرية أيضًا (٣٣) .

## و نجد نفس المبدأ في معبد اسنا حيث كتب:

« يؤتى بأريع سمكات ، وتضرب عند الأبواب الأربعة لهذه المقصورة ، بواسطة الكاهن مقدم الذبائح والقرابين القبائم فى « بيت الحياة » • ثم يتم رسم أشكال تمثل الأعداء الذين غضب عليهم الملك ، باستعمال حبر جديد • فوق ورقة بردى جديدة ، ويكتب عليها أسماء أبوبيس ، وداجوكيد ، وبابا ، بالحبر الجديد ، ثم تثبت هذه الرسومات بواسطة بعض الشمع فوق فم كل سمكة ، بحيث تصبح أسماء للسمكات الأربع • وتلقى فى النار ، مع بعض الحلبة ونبات الفاشرة ، ثم يقرأ كتاب القرابين أمام المذبح ، وكذلك كتاب القضاء على أبوبيس عدو رع » (٣٤) •



رع : الشمس في تائقها : وهو يعسبك بالشبارات المتى توفر له سحريا السبيادة والسلطة ( العصاة واس : والحياة عنخ ) • السعر ۲۰۴

وفى العديد من الثقافات يلاحظ أن قتل الحيوان ما هو الا اهانة وتحقير له ، وأن الدماء بمثابة تدنيس ، وبعيفة خاصة دماء الحيض • فمن الممروف ، على سبيل المثال ، أن عمال قرية « دير المدينة » لم يكونوا يتوجهون الى عملهم اذا كانت احدى نساء أسرهم في فترة حيضها (٣٥) •

بل ان دنس الموت الذي يلاقيم الحيوان يبدو أكثر تركيزا في مصر بصفة خاصة ، وفقا لمضمون أن الحيوان ، مثله مثل البيئة الجغرافية ، هو جزء من الكيان الالهي .

واذا كانت المسافة تبدو محسوسة نسبيا بين الألهة والبشر لدى المصريين ، فان الحيوانات والنباتات بل وأيضا العناصر الجغرافية قد اعتبرت تجليات الهية ، وفي مشل هذا النظام ، لن يوجد سوى تبرير واحد ألا وهو : اعتبار قتل حيوان ما بمثابة معو لمخلوق شؤم ونحس تجسد فيه عدو ديني أو سياسي ، ومن هذا المنظور ، ينخرط كل شيء في اطار النظام : فنظام العالم يتأكد ويتدعم بواسطة تدمير الحيوان ، بديل العدو وثائبه ، فقتل العيوان ليس خطأ يل هو عمل ايجابي ،

## اهميسة الاسسم

بصفة عامة ، قد لا يتعلق الأمر بعدو معدد ، ولكن بجوهر وكيان شؤم و نعس غير معدد • وعندما يراد تعديد نــوع العدو، فالضرورة تعتم أن يكتب اسمه من أجل دقة تدميره •

ويعتبر ذلك جزءا من الشعائر العملية التي تمارس من أجل تدمير ست ، وأبوبيس ، والموتى الخطرين ، والأمراء

الاجانب والبعض من مختلف فئات الشعب المصرى مثلما كان يحدث في شعائر الدولة الوسطى •

ويلعب الاسم دورا هاما للغاية في اطار السحر المصرى: « الاسم لا يتجزأ عن الخلق ، ويعسرف رب الالهـة بانه من يخلق الاسماء ، وكذلك فان الأسماطير الاتيولوجية التي تتناول البحث في مصدر بعض الحقائق ترتكن الى أبعد مدى على التلاعب بالأنفاظ • وبشكل متللزم ، يندمج اسم الانسان يكيانه نفسه ، ليشكل معه نوعا من التجلي ، كما هو الحال بالنسبة للكا التي يتطابق معها أحيانا ٠ ويذا ، فان الانسان \_ أو الآله \_ يعتبر قابلا للاصابة من ناحية اسمه يصفة خاصة ، ولذا ، نجد أن ممارسة السحر ترتكن الى أبعد مدى على استعمال الاسم ، الذي تعتبر معرفته المطلب الاول في أية ممارسة تتم ضد شخص ما (٣٦) -

ان الاسم يكمن في أكثر الأجسراء حميمية في جسم الاله ، أي قي « الصدر » ، وليس قي القلب - ان الاسم الحقيقي للذله هو أمر سرى ، لأنه باعتباره تجليا للشخصية فهـ و يسمح بممارسة النفوذ عليها ، ومن أجل أن تحمى الآلهـة نفسـها ، فانهـا تحاول أن تشـيع الرعب والهلع في نفوس من يحاولون معرفة اسمها • ولتحقيق مزيد من الامان : فأن هذا الاسم بأكمله يتكون من قائمة لا نهائية تقريبا من الأجزاء التي تعتبر هي بدورها بمثابة أسماء ، فيصبح من المستحيل استيعابه ، ويمتع امتداده المتناهى من نطقه (٣٧) - وخلاف ذلك ، فإن هذا الاسم اذا عرف تكون له استتباعات ضارة لمن يستعمله اذا أسيء استعماله •



توت عنج أمون وهو يقتل الحيوانات الضارة التي ترمز الي قوى الشر •

# أسطورة ايزيس ورع

هذه العلاقة بين الاسم والكائن قد برزت بوضوح تام من خلال نص سحرى عرف باسم و أسطورة ايزيس ورع »:

« تعویدة من الانه الذی جاء الی الوجود من خلال نفسه هو ، الذی اقام السماء ، والأرض ، والبحار ، وأنفاس العیاة ، وخلیق الآلهیه ، والبشر ، والماشیة الصغری والکبری ، والزواحف ، والطیور ، والأسیماك - لقد كان حكم الخالق للبشر والآلهة كامر واحد ولا خلاف فیه ، وكان ذلك منه أمد بعید - وكان اسمه مجهولا - و بذا ، فقد كان یضطلع باشكال عدیدة - وكان یحدد اسماءه كل یوم ( من جدید ) ، مثل من له العدید من الأسماء - فلم یكن أحد یموف لا هذا الاسم ولا ذاك -

وكانت ايزيس امرأة فائقة الذكاء وكان قلبها آكثر شجاعة من قلوب عدد لا نهائي من الرجال ، وآكثر مكرا من قلوب عدد لا نهائي من الألهة ، وأكثر براعة من عدد لا نهائي من الأرواح (أخو) لم يكن هناك شيء تجهله في السحاء أو فوق الأرض - كمثل رغ الذي يرعي متطلبات الأرض ، وكانت هذه الألهة قد أزمعت التوصيل الى معرفة اسم الأله المبجل .

وعندما رجع رع ، كما يقعل كل يوم الى قمة الموكب الالهى ، واستقر جالسا فوق عرش الأفق ، وانفرج فمه وانساب منه لعابه فوق الأرض ، وسقط لعابه فوق الأرض، جمعته ايريس بيدها ومعه التراب من فوقه ، وصنعت منه ثعبانا عظيما ، وأعطته شكلا مدبيا ، ولم يكن يتحسرك ،

السجى ٧٠٧

بالرغم من أنه على قيد الحياة وهو أمامها ، وتركته في مكان اعتاد أن يمر به الآله الأعظم ، وظهر الآله الأعظم خارجا ، وآلهة القصر معه ، وبدأ رحلته كما اعتاد أن يفعل كل يوم فلدغه الثعبان العظيم وسرت في جسده نار حامية وأطلق الآله صرخة ، ووصل صبوت جلالته الى السماء \* فقال تاسوعه :

وما هذا ؟ ما هذا ؟ ع

وقال هؤلاء الآلهة :

« ماذا حدث ؟ ماذا حدث ؟ »

ولكن فمه كان عاجزا عن الاجابة • وكانت شفتاه تصطكان ، وكافة أعضائه ترتجف • وسرى السم في أنعاء جسمه ، مثلما يسرى الفيضان في كل ما يحيط به • واستجمع الاله الأعظم قوته ونادى على رعيته :

« تعالوا الى ، أنتم يا من انبثقتم من جسمى ا الأرباب الذين انبثقوا منى ، سوف أحاول أن أجعلكم تعلمون بما حدث : لقد قرصنى شيء مؤلم ولكن قلبي لا يعرفه ، فلم تره عيناى، ويدى لم تخلقه ، ولا أعرفه ضمن ما صنعت الم أشعر أبدا بمثل هذا الألم ، ليس هناك ما هو أشد ألما من ذلك ، انتى عظيم ، ابن عظيم ، لقد أقر أبي اسمى وأنا أحمل العديد من الأسماء والعديد من الأشكال ، وشكلي قائم بداخل كل اله ، ويطلق على اسم أتوم حورس حكنو ، لقد ذكر في كل من أبي وأمي اسمى ، ولقد أخفيته في صدرى بعيدا عن أبنائي ، من أجل ابعاد تأثير أي قوى سيحرية ، يمارسها ساحر أو ساحرة ضدى و ولقد خرجت لكي أعرف ما فعلت ، من أجل أن أتفقد القطرين اللذين خلقتهما ، لقد ما فعلت ، من أجل أن أتفقد القطرين اللذين خلقتهما ، لقد

قرصنى شيء لا أعرف كنهب ، انه ليس بنار ولا بماء ( بالرغم من أننى ) قد غمرتنى الحرارة وبالرغم من أن جسمى يرتجف ، وبالرغم من أن أعضائى كافة قد أصابتها القشعريرة ، فليعضر أبناء الألهة ، فان كلماتهم لها مفعول السحر ، وهم يعرفون صيغه ، ( و ) حكمتهم تبلغ عنان السماء » \*

3

وحضر أبناء الآلهة ، وقد أسدل كل منهم شعره ، (ونكن) ايزيس جاءت ، يقوتها السعرية ( آخ ) ، وحديثها هـو أنناس الحياة ، وكلامها يزيل الألم ، وكلمتها تبقى على قيد الحياة من يشعر بغصة في حلقه • قالت :

« ماذا حدث یا آیی الاله ؟ همل أصحابك ثعبان ما بالوهن ؟ هل رفع واحد من أبنائك رأسه ضدك ؟ ( اذا كان الآمر كذلك ) فسوف أسعقه بسحرى الفعال ، سوف يندحر بعيدا عن مرأى شعاعك » \*

# وفتح الاله الأعظم قمه إ

د اننی ، قد آخذت طریقی ( من أجل ) تفقد القطرین ، ( لأن ) قلبی كان یرغب فی رؤیة ما خلقت ، وقد لدغنی ثمبان بدون أن آراه \* لم یكن ذلك نارا ، ولا ماء ، بالرغم من أننی قد شعرت أنی أكثر برودة من الماء وأكثر سخونة من النار ، لقد شمل العسرق كل جسمى ، اننی أرتجف ، وعینای زائنتان ولا أستطیع أن أری ، والسماء تسقط أمطارا فوق وجهی فی وقت الصیف ! » \*



ايزيس ، وقد استولت على القوة المنعلقة باسم رع ، وقد امىبحث الساحرة العظمى ، وبالتالى تستطيع ان تعيد الحياة الى اوزيريس بان ترفيرف عليه بجناحيها •

قالت ايزيس لرع

ــ اذكر لى اسمك يا أبى ، ان الانسان يبقى فى قيده الحياة عندما يذكر اسمه ! » •

ـ د أنا من خلق السماء والأرض ، من أعطى الجبال شكلها ، وخلق كل ما يعلوها • أنا من أوجد المياه ، بحيث تولد محت ورت ، أنا من خلقت الثور من أجل البقرة من أجل أن توجد الرغبة ، أنا من خلقت السماء وجعلت الأفق

في غير متناول أحد بعد أن وضعت باو (أرواح) الآلهة بداخله (ايماءة الى النجوم) وأنا الذي يفتح عينيه فينتشر الفياء في الوجود والذي يغمض عينيه فيشمل الفللام الوجود (تتماثل عينا رع بالشمس والقمر) والذي بفضله يأتي الفيضان طبقا لرغبته والذي لا تعرف الالهة اسمه أنا الذي أوجدت الساعات من أجل أن تأتي الأيام وأنا الذي قسيمت العام وخلقت الفصيول وأنا خبرى في الصباح ورع ساعة الظهر وأتوم في المساء!!»

ولكن السم لم يتوقف مفعوله ولم يشعر الآله الأعظم بتحسن • وهنا قالت ايزيس لرع :

« اذن فاسمك لم يكن ضمن الأسماء التى ذكرتها لى ، عليك أن تقوله لى من أجل أن يتلاشى السم ، فالانسان يبقى فى قيد الحياة عندما يذكر اسمه » \*

وصار السم أكثر وأكثر ايلاما ، وأصبح أكثر قوة من التيران واللهب ، فقال جلالة رع :

« قربی اذنیك یا ابنتی ایزیس · ولیمر اسـمی من احشائی الی احشائك » ·

وهكذا ، استطاعت ايزيس بدهائها أن تعسرف الاسم السرى لرخ ؛ وبالتالي تشارك في نفس كيان الاله ٠

وهذا النص موجود بأحد الكتب السحرية ، ويستطيع الفرد الاستعانة به من أجل القضاء على مفعول السم (٣٨) .

وهناك نص يقدم لنا مجموعة من آسماء رع وهنادا النص يبدو في هيئة قائمة من المفردات الأجنبية تسبقها كلمة مصرية تعنى « اسم » (رن) ولكن الحروف التي تكون هده الكلمة (رن) قد عكست من الآخر الى الأول لتصبح (نر) ثم يتبعها كلمة تعريف تحدد أن الأس يتعلق هنا بالمجال الالهى \*

« ونميل الى الاعتقاد بأن تلك الكلمة الأخيرة قد عكست عن قصد من أجل اعطائها مظهرا غريبا ومن أجل أن يبين انها « اسم » غير عادى ، وريما أيضا من أجمل أن يضفى عليها سمة الهلع والرعب أو صفة الحماية » (٣٩) \*

## تغيير الاسم وتدميره

فى مجال شعائر السحر ، يلاحظ أن الحاق الضرر بالاسم ، وتدميره ، كان بمثابة تدمير مؤكد ويشكل مستقبلى فى أغلب الأحيان للكائن الذى يحمل الاسم \* \*

وكان من المكن تحقيق أهداف خطيرة من خلال تعطيم اسماء الآلهة أو الملوك ·

ولقد حدث ذلك خلال « بدعة العمارنة » في عهد الملك المناتون وخلفائه المباشرين • ففي عهد اختاتون ، حطم اسم آمون فوق الصروح والمعابد ، وبالمثل دمر اسم أخناتون. خلفاؤه الذين رجعوا إلى العبادة السائدة لآمون رع •

وفى بعض الأحيان كان تغيير الاسم يعتبر وسيلة من اجل توقيع العقوبة التى قد تتراوح فى ضخامتها وفقا لما اقترفه الأشخاص المعنيون ، وهذا ما تبينه احدى البرديات التى ترجع الى القسرن الثانى قبل الميلاد ، وهى « بردية دوجسون » :

« لكونه في حالة سكر ، أثار ضبعة في منطقة الأبتون ، ولارتكابه أعمالا تدنيسية أخرى ، فقد وجهت الى المدعبو « بيتبرا » ابن بس بوير بعض التوبيخات من جانب آلهـة

الفنتين ، وفي نفس الوقت أرسل تعذير ممائل إلى المدعو يبتوزيريس ، ابن اسمسبمتي ، الذي كان قد شهيد بعض المساكن أكثر ارتفاعا عن بيوت الآلهة ، ومن أجل حث الخطاة على التوبة وقبل أن يوقع عليهما عقاب أكثر شدة ، أحيطا علما بأنهما أصبحا غير جديرين يعمل الأسماء التي أطلقتها عليهما أم كل منهما والتي تضعهما هما الاثنين – في صلة بأوزيريس » ( \* ك ) \*

اذن ، فقد غير اسماهما • وفي الحالة الأولى ، فقد تم النغيير في اسم أحد هذين المخطئين وهمو يتضمن اشمارة مباشرة عن أوزيريس ، وفي الحالة الثانية ، فان اسم المخطىء نفسه الذي يتضمن ايماءة عن الاله ، هو الذي تم تغييره •

ويتعلق الأمر هنا بالدرجة الأولى ، التي تتركز فقط في محو ذكر اسم الآله الذي أصابه ضرر من اسم الشخص المخطىء -

والدرجة التأنية ، على ما يعتقد ، يختص يها القضاء الملكى وتنطبق على الجرائم ذات الخطورة الفعلية • وهنا ، لا يتعلق الأمر بمجرد محو أو تغيير العنصر الدال على الآلهة ؛ ولكن الامر يتعلق بتغيير اسم الخاطىء الى اسم آخر يوضح تماما هول جرمه في نظر الآلهة والبشر على حد سواء • وبالاضافة الى صفة الدناءة والى التجرد من الحماية السماوية المتضمنة في السمة الدينية للاسم ، يضاف أيضا الامتهان والتحقير بواسطة اسم شائن جديد وما يتضمنه هذا الاسم من لعنة (13) •

ولقد طبقت هذه العقوبة على بعض المتآمرين الذين التهموا بالتآمر ضد رمديس الثالث، خاصة لأنهم قد استعانوا

من أجل التوصل الى أهدافهم ، بوسائل سيحرية خصصت للملك فقط -

وفي بعض الأحوال ، قد يعرف ، من خلال الاسم الشائن المهين الذي أعطى للفرد ، اسمه الفعلى الذي كان يحمله اصلا ، فمن الواضح تماما أن اسما مثل « رع \_ يكرهه » يشير الى اسم « رع \_ يحبه » أو « محبوب رع » \* وفي أحيان اخرى ، يبدو ذلك مستحيلا ، خاصة اذا كان المجرم قد حصل على اسم يشير الى أبوبيس ، كما هو الحال بالنسبة لتماثيل السحر الصغيرة \*

وقد تهدف عقوبة معو الاسم أيضا الى معو كل اشر من الوجود نقسه لشخص ما ، وكل ذكرى له ، فوجود المجرم يتم تدميره يمعو اسمه ، لأن معو الاسلم هلو يمثابة الغاء الشخص من عالم الأحياء ومعو خلوده في العالم الآخر .

ولقد أقر بهده العقوبة تماما من خلال مختلف النصوص • وهناك يعض الحكم التي ترجع الى الدولة الوسطى ، توجه النصح وهي توميء الى بعض المجرمين :

« طارد (ه) ، اقتله ، امح اسمه ، ( اضطهد ) أقرباءه استأصل ذكراه ٠٠ » (٤٢) ٠

وبصفة عامة يلاحظ أن هذا النمط من العقوبة يتعلق بفرد ما في قيد الحياة ، وبمجرم يجب أن تمتد عقوبته حتى عالم الأموات ، ولكن قد ينطبق ذلك أيضا على روح (با) شريرة خرجت من المقبرة يجب الاحتماء منها ،

وها هو الساحر يتحدث بشأنها:

« جب لن يستقبلك » •

أى أن رب العالم الدنيوى سوف يمنعها من دخول عالم الأحداء • و ستم النم، في معده :

« ایتها السمکة معی ، أنت من تمقتها الآلهة ، أنت الشؤم • • انتبهی ، سوف أردعك ، وسأقاتلك ، سأيعدك من السماء ومن الأرض ، سوف امحو اسمك ، وسأفنى ( جسمك • • ؟ ) » (٤٣) •

اذن ، فسواء كان الكيان الضار أتيا من المقبرة او كان كائنا حيا ، فان محو اسمه يعتبر في حدد ذاته جزءا من العقوبات اللازمة للقضاء عليه ومحوه \* وهذا المحو يقترن بعدة عقوبات أخرى \*

#### وعلاقة هذا الأمن بالسحن أس مؤكد :

« اذا كان الاسم هو عنصر من عناصر الشخصية ، فان الصورة ، والرسم المحفور أو التمثال الذي تفرد وتمين يحفر الاسم يجواره ، ويحيا بواسطة وجود روح المتوفى بداخله \* \* وبواسطة الطقوس التي تؤدى من أجله \* \* هو بمثابة جسد فعلى ، وهو قابل جدا للضرر من جراء الممارسات السحرية ، ومن هنا انبتقت التهديدات المروعة ضده من يضرون بتمثال ما أو بمقصورة جنازية ، فان تدمير تمثال ما ، أو تعطيم احدى النصب يجعل الاساءة تلحق بالانسان الذي تمثله ، سواء في العالم الدنيوى أو في العالم الآخر (٤٤) » \*

وهكذا ، فعلى تمثال لأحد الأشخاص باحدى مصطبات سقارة ، وقد دمر وحطم ، شوهدت بعض الكتابات حاول در بتدن قد امتها و ترحمتها كالآتي :

« لقد او ثقتنی بسلاسل ، ولقد ضربت أبی ، واننی لراض ، فمن أنت من أجل أن تنقذ نفسات من تحت یدی ؟ وكذلك أبی فهو راض » (٤٥) •

ومن أجل أن نفهم مضمون هذا النص ، فلنتذكر أن الدولة القديمة قد تبعتها فترة من القلاقل والانقلابات التى اطلق عليها اسم : عصر الانتقال الأول ، ووفقا لما جاء فى النصوص عرف أنه قد حدث وهن وضعف شديد من جانب السلطة المركزية صاحبه تغيرات اجتماعية هامة ، وعلى ما يبدو حدث تمرد وثورة ضد الطبقات القديمة الحاكمة ولا شك أن تلك الكتابة المذكورة قد تندرج داخل اطار حركة التمرد والثورة ، فنجد مثلا أحد الفلاحين ينتقم من سيده السابق .

ربما یکون هذا التبریر (٤٦) رائعا ولکن تلك الكتابة وهى مطموسة المعالم تقریبا ، تجعل كل ذلك مجرد افتراض •

#### استعمال التماثيل الصغيرة

#### مؤامرة العريم

ان التجاء بعض الأفراد لتقنيات سعرية موجهة ضد أشخاص في قيد العياة ، قد استعملت مرات عديدة ، وبصفة خاصة في النصوص الخاصة بالتآمر ضد رمسيس الثالث التي يطلق عليها عنوان « مؤامرة العريم » (٤٧) •

 الواقعة مازالت تبدو غامضة ومبهمة: فلم يعرف ما اذا كان الملك قد قتل أم لا وعموما ، فقد خلفه ابنه رمسيسالرابع بشكل طبيعى ، وتمت المحاكمة السكبرى الخامسة بجريمة التآمر خلال فترة حكمه ولكن الأمرالذي يهمنا هنا أن بعض المتآمرين قد اتهموا بانهم استعانوا بممارسات سحرية من أجل سحر أو على الأقل اشاعة التشويش والاضطراب بين حراس الحريم ؛ من أجل تسهيل عملية الاتصال بين المتآمرين واللخارج ويبدو ، من خلال هذه القصة العزينة أن أحدد أمناء القصر ويدعى باي باك كامن قد لعب دورا مهما ومناء القصر ويدعى باي باك كامن قد لعب دورا مهما

وتبدو احدى البرديات التي تسرد وقائع المحاكمة شديدة الوضوح في هذا الصدد:

« واخذ يعد كتابات معرية من أجل اشاعة القلاقل والتشويش ، وأخذ يصنع بعض الآلهة من الشمع ، وبعض العقاقي ، من أجل أن تصاب أعضاء الرجال بالوهن والضعف ، وقد وجدت في حوزة ياى باك كامن الذي لم يسمح له رع بأن يكون أمينا بالقصر » (٤٨) .

واسم أمين القصر قد غير عن قصد ، فهو يعنى « هذا الخادم الأعمى » ، واعتقد البعض (٤٩) أن اسمه الحقيقى ريما كان « رع على يمينه » ، وهو من الأسماء الأعلام التى كانت معروفة تماما خلال ذلك العصر • ولا شك أنه قد أقصى ، وهو اقصاء يقوم به الاله رع الذي يعيد بذلك الأشياء الى توازنها •

« ان عبارة « الذي كان حاجبا » هي بمثابة لعنة تهدف الد، المحم استعاديا بسبب عما. بخالف النظاء فيصبح هـذا

السحن ۲۱۷

الشخص مرفوضا ، وتوضع مسئولية رفضه بين يدى الاله الذي يحاكم البشر » (٥٠) \*

وكما هى العادة فى الممارسات السحرية ، نجد أن الكتابات تأتى فى البداية ، انها ضرورية ، وهى تقترن باستعمال التماثيل الشمعية الصغيرة ، ويلاحظ هنا أن النصر يحدد بأن الأمر يتعلق بتمائيل شمعية صغيرة تمثل الآلهة وقد يعتقد أن باى باك كامن كان يستعملها بمثابة أجسام وسيطة من أجل تحقيق أهدافه البغيضة والأمر يتعلق هنا بتقنية معروفة ودارجة : اضفاء الحيوية على جسم بديل يصبح بمثابة « العميل المنفذ لأوامر الساحر (٥١) » و

## التماثيل الشمعية

ان استعمال التماثيل الشمعية الصغيرة (٥٢) كان أمرة مؤكدا ومعمولا به • وبدأ ، فمن خلال احدى قصص بردية وستكار يقرر زوج مخدوع ان ينتقم من غريمه :

« لقد (صنع ) تمثالا لتمساح من ( الشمع يبلغ طوله ) سبع ( بوصات • • ) وقرا فوقه صيغة سحرية هي : ( كل من يأتي للاستعمام ) في ( غرفة حمامي ) ( أطبق عليه ) ، ثم اعطى هذا التمساح لخادمه وقال له : « عندما ينزل هذا الثرى المتأنق الى غرفة الحمام ، كما يفعل كل يوم ، ستقوم بالقاء التمساح ( الشمعي ) وراءه • • • » ، وفي المساء ، عندما حضر عشيق الزوجة ، كعادته ، قام الخادم بالقاء التمساح الشمعي وراءه ، في الماء ( والذي أصبح ) تمساحا حقيقيا طوله سبعة أذر ع ، وفتك بالمشية ، المتأنق المتأنق (٥٢) •

وفى احدى تعاويد نصوص التوابيت ، استعمل أيضا تمثال صغير :

وتمثال شمعی یعمل علی ابعاد الألم و ان تفنوت ابنة رع ستغذیك مما أعطأه لها أبوها رع ، ان الوادی یمنحك الخبز الآتی من مقبرة أبیك أوزیریس ، ان رع ( نفسه ) یتناول بعض الحلوی التی یمنحها لك و فیا آوزیریس فلان الماثل هنا ، سوف تتمكن من الاستعانة منا ، سوف تتمكن من الاستعانة بساقیك منذ الفجر ، وسوف تتمكن من استعمال ساقیك عند اضاءة المصابیح ، ( جملة القول ) سوف تتمكن من استعمال الفیور » (۱۵۵) وقت وكل سساعة ترغب خلالها فی الخروج » (۱۵۵) وقت وكل سساعة ترغب خلالها فی



تفتوت ، التى تذكر غائبا بمصاحبة توامها شو \* وهى ترمز الى الرطوبة وشقيقها يرمز الى الهواء \*

وفى قصة ساين تطالعنا حكاية لا تخلو من الغرابة -فالأمر يتعلق بنوع من التنافس بين ساحرين ، الأول مصرى والثانى نوبى :

وطلب الساحر المصرى احضار كمية من الشمع النقى، مكمنات وافرة مومده منه محقة الدامة مالك و متلا درما

من التعاويد عليهم ، وأرسل اليهم الأنفاس ، وأمرهم بأن يصبحوا في قيد الحياة ، وأصدر اليهم هذا الأمر : « سوف تذهبون الى بلاد الشعوب السوداء في هذه الليلة ، وستحضرون ملكها الى مصر ، في نفس المكان القائم به الفرعون ، ثم يوسع ضربا بالسوط ، خمسمائة سوط ، على الملأ أمام الفرعون ، ثم تقومون باعادته الى بلاده ، كل ذلك في وقت لا يتعدى ست ساعات ، لا أكثر من ذلك » -

فقالوا: « قطعا نحن لن نهمل شيئا » ، وانطلقوا تحت سحب السماء ، ووصلوا بسرعة الى بلد الشبعوب السوداء ( وهناك نفذوا مهمتهم ) » (٥٥) •

#### أهمية النصوص السعرية

ولنعد قليلا الى « مؤامرة الحريم » ، حيث يكمل الحاجب باى باك كامن نص بردية رولان كما يلى :

« • • وقال المتآمرون الآخرون : اعمل على أن يكونوا
 قريبين » (٥٦) •

وهذه العبارة يتضح معناها بمقارنتها بوثيقة أخرى ، هى « بردية لى » حيث نعرف أن التماثيل الشمعية المسغيرة كانت قد صنعت من أجل أن تدخل جناح الحريم ، ويمضى النص قائلا :

« • • و بعد أن أفصح عن الأعمال السيئة التي اقترفها، والتي لم يسمح رع بنجاحه في تنفيذه لها ، تم استجوابه وتدن صحة كل جريمة وكل عمل سيىء نسب اليه • لقد

كانت جرائمه فعلية ، والحقيقة تتراءى من خلالها ، ولقد ارتكبها كلها مع كبار المجرمين من امثاله • والجرائم البشعة الكبرى فى الدولة ، تلك التى ارتكبها ، كانت جسرائم عقوبتها الموت • وعندما تنبه لحقيقة الجرائم الكبرى التى ارتكبها وأن عقوبتها الموت ، انتحر » (۵۷) •

اذن ، فان التحاجب باى باك كامن ، قد اتهم بأنه قد استعمل وأدخل الى جناح الحريم بعض الكتابات السحرية والتماثيل الصغيرة السحرية ، التى استعملها بعض نساء القصر من أجل قلقلة النظام الأمنى القائم حول الملك واشاعة الفوضى فيه ، واقامة اتصالات مع الخارج - وكان هذا مبررا وجيها للحراس الذين وجدوا بذلك أنفسهم مبرئين من أية تهمة ، اذ انهم كانوا هم أنفسهم ضحايا تلك الممارسات السحرية "

وكما هو واضح ، يركز هذا النص بصفة خاصة على فداحة الجرائم المرتكبة ، فهى جرائم كبرى عقوبتها الموت : جرائم تغيير نظام الحكم والانقلاب عليه •

وتقدم لنا « بردية لين » بعض الاضافات فيما يختص بالاستعانة بالكتأبات ، في هذه المؤامرة :

« • • قسما بالفرعون ، متع بالحياة والصحة والقوة ، من أجل توافر الصدق عند القسم في كل مرة : لم أعط أبدا أي شيء مكتوب لآى انسان من الادارة التي أعسل بها ، ولا لأى أحد في الدولة » • أما بينهوبين الذي كان يعسل كمراقب للقطيع ، فقد قال : « أعطني مكتوبا يضفي على الهدة والاحتراء، فأعطاه كتابا من خوانة ومسسرااثال.

السحى ١٢١

له الحياة والصحة والقوة ، وببلوغه مستوى كفاءة أحد الألهة ، وصل الجائى الى جناح العريم ومكان أخسر ضخم ومرتفع - واخذ يصنع تماثيل لرجال من الشمع مسجلا عليها كتابات ، من أجل أن تؤخذ الى المكان الخاص بالعريم بواسطة المشرف ، بعد ابعاد احدى مجموعات العرس وسعر الباقين ، ومن أجل ادخل بضع رسائل الى الداخل ، ولأخذ (الرسائل) الأخرى الى الخارج - وعندما استجوب بصددها لوحظ حقيقة كل جريمة وكل عمل سيىء كان قد فكر فى ارتكابه العقيقة كانت واضحة ، هو قد ارتكبها مع كبار الجناة الآخرين ، المكروهين مثله من كل اله وكل الهة ، انها جرائم الكبرى فى الدولة - وعندما ثبتت عليه الجرائم المستحقة عقوبة القتل ، تلك التى ارتكبها ، انها البشاعة الكبرى فى الدولة - وعندما ثبتت عليه الجرائم المستحقة عقوبة الموت، انتحر » (٥٨) -

وفى « بردية روللائس » وكعا هـو العال أيضا فى
« بردية لى » ، تعتل الكتابات السعرية مكانة كبيرة ، وليس
هذا بمستغرب عندما نعلم أهمية الكتابات فى السعد ،
ولا شك أن السعر يتعلق الى حد كبير بالنصوص ، أنه علم
كتبى ، ومن الطبيعى أن الشخص الذى يستعين به يجب أن
يعرف القراءة -

وفى وثيقة أخرى تتعلق بالمؤامرة ، وهى « الوثيقة القضائية بتورينو » ، يتضح أن عددا كبيرا من الأشخاص كان يمكنهم التعامل مع الكتابات السحرية ، منهم : كتبة « بيت الحياة » حيث كان يتم نسخ النصوص ، وبعض « الحرى تب » أو رؤساء الكهنة الوعب التابعين لسخمت •

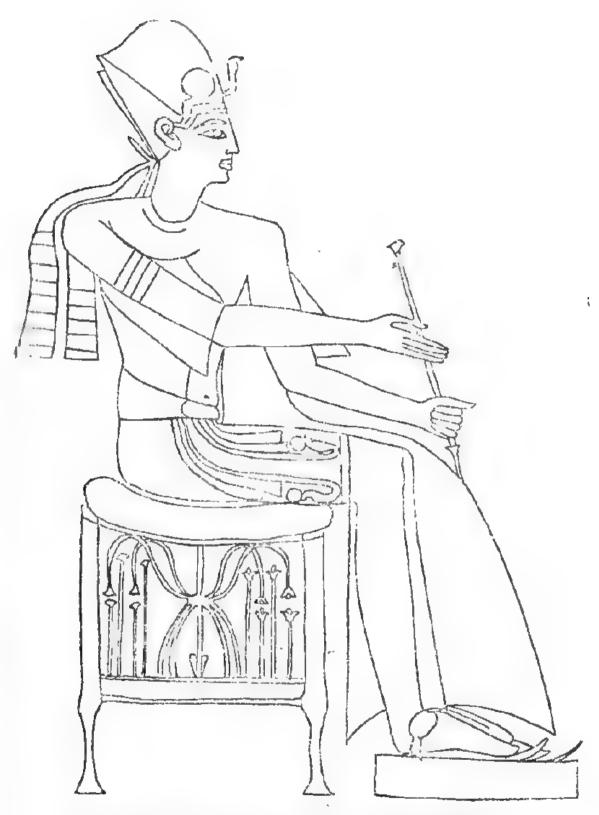

شكل يمثل القرعون رمسيس الثانى فوق عرشه اثناء مجلس الحرب قبيل معركة قادش - وريما كان خليفته العظيم رمسيس الثالث قد لقى حتفه ضحية لاحدى المؤامرات التى لغيب المعدر خلالها دورا الساسية -

#### الكتابات السعرية الغاصة بالملك

وحسب ما جاء فى « بردية فى » فقد تم استعمال احدى و ثائق مكتبة الملك الخاصة ، وبالفعل ، فان المدعو بنهوبين، الذى شوه اسمه هنا عن قصد ، كان يلزمه وثيقة رسمية من أجل الوصول الى مقر الحريم ، لأن وظائفه لم تكن تسمح له بذلك .

فالفرعون اذن كان يملك بالفعل مكتبة شخصية ومن المعروف أن هناك العديد من البرديات السحرية تهدف الى حماية الملك ، وبعض تلك النصوص السحرية التى كتبت خصيصا من أجل الملك قد تسربت الى المجال العام وهنا ما حدث لكل من البرديات السحرية بلندن وليدن ، وهى نصوص ديموطيقية كتبت من أجل و الملك دارا » و ولا ننسى منا التراتيل التى تهدف الى حماية الملك خلال الليل و بعض بقد تحدد استعمال هذه التراتيل خاصة للملك فقط وبعض الأفراد المقربين منه (٥٩) وكان يجب وضع هذا النص بجوار فراش الملك \*

ولا شك أن وجود النصوص السعرية التي تتعلق بالقصر الملكي فقط هو أمن معروف منذ الدولة القديمة - فهاهو نص يرجع اليها يقول:

انتی آعرف کل ضروب السنجر (حبکا) الخاصنة
 بالقصر » (۱۰) \*

وخلال حقبة القلاقل والاضطرابات التي أعقبت الدولة القديمة ، نجد نصا شهرا يصف لنا الاضطرابات التي عانتها الدولة :

و اذن ، فان الجزء المحرم دخوله من القصر ، قد سلبت كتبه ، وكشف ستر الأسرار التي كانت تتضمنها » (٦١) •

وكانت المعابد والقصور الملكية تملك ما يعرف «ببيوت الحياة » ، حيث كانت تستنسخ النصوص • ولم يكن « بيت الحياة » هـنا يفصبح عن مضمون ما لديه من أسرار ، فان بعض الكتب التي كان يتضمنها « بيت الحياة » لم يكن يسمح بالاطلاع عليها الإ نعدد محدود من الأفراد (٦٢) •

ولا شك أن ذلك يسمح لنا بفهم أكثر لمضمون اللوم الذى وجه للجانى: لقد انتهك حرمة بتقديمه أحد النصوص لشخص غير مسموح له بالحصول عليها •

وبفضل الكتاب الذى أخذه الجانى من مكتبة رمسيس الثالث تبوأ الجانى مرتبة تشابه مرتبة الاله ؛ وبدا تمكن من الوصول الى جناح الحريم حيث يوجد باب موصل ، سمح للمتأمرين بالاتصال بالخارج وبعد ذلك ، قام بصنع تمثال أو عدة تماثيل صغيرة أدمية سجلت عليها بعض الكتابات ، وعلينا اذن أن نفهم من خلال ذلك أن الجائى قد استعان ببعض التماثيل السحرية الصغيرة وأدخلها الى الحريم بواسطة شخص ما ولا شك أن تعدفه ، كما سبق أن ذكرنا من قبل كان يعتمد على تشتيت وتشويش كتيبتى الحراس ، وأن يتبح التبادل بدون عائق للمراسلات بين الداخل والخارج من أجل اشعال ثورة ضد الفرعون ،

وهناك فقرة فى بردية تورينو القضائية توضح الدور الذى قام به باى باك كامن فى هذه العملية ، وأن العقوبة الوحيدة ضد مثل هذه الجرائم لا يمكن أن تكون سوى الموت.



الملك الشاب توت عنج أمون يصنوب هريقه لقتل فرس النهر والتمساح باعتبار هم من قوى نشر التي تعترض طريق بعنه من جنيد المصدة )







أحد التماثيل الشافية للإله "جدحر" (المنقذ) \_ حاليا بالمتحف المصرى،



تمثال لرئيس السعرة المدعو "حتبى" من الأسرة المادية عشرة



قطمة بردى استغدمت كتبيمة عليها بمض الأشكال السعرية.

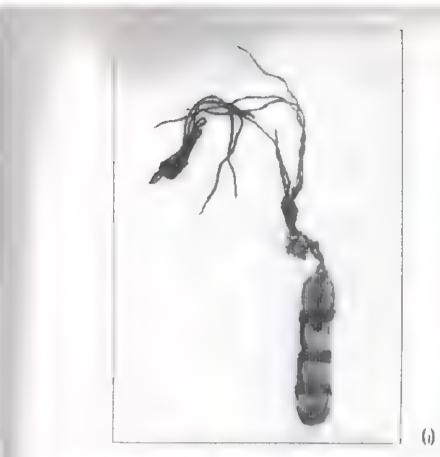

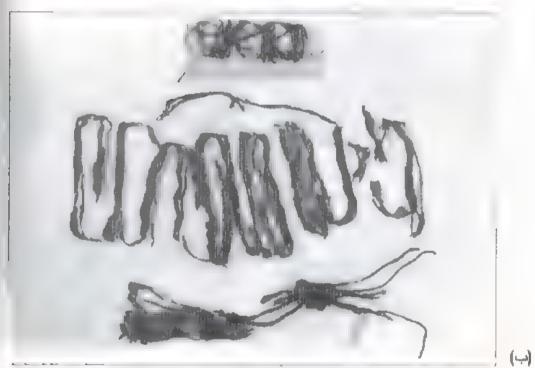

تميمة تتكون من قطعة من أحد فروع شجرة "البرسيا" يحيط بها شريط من



تمثال سعرى من البرونز للإله اتونو ــ تيتويس" (منحف اللوفر).



تدثال سعرى من الغشب لأحد الموتى من عصر الانتقال الأول



تمثال سعرى من المجر الجيرى، عثر عليه في مرجيسة.



التمثال السابق من الخلف.



أنبتان عبر عليهما في "مرجيسة" نقشت عليهما بعص التصوص السحرية.

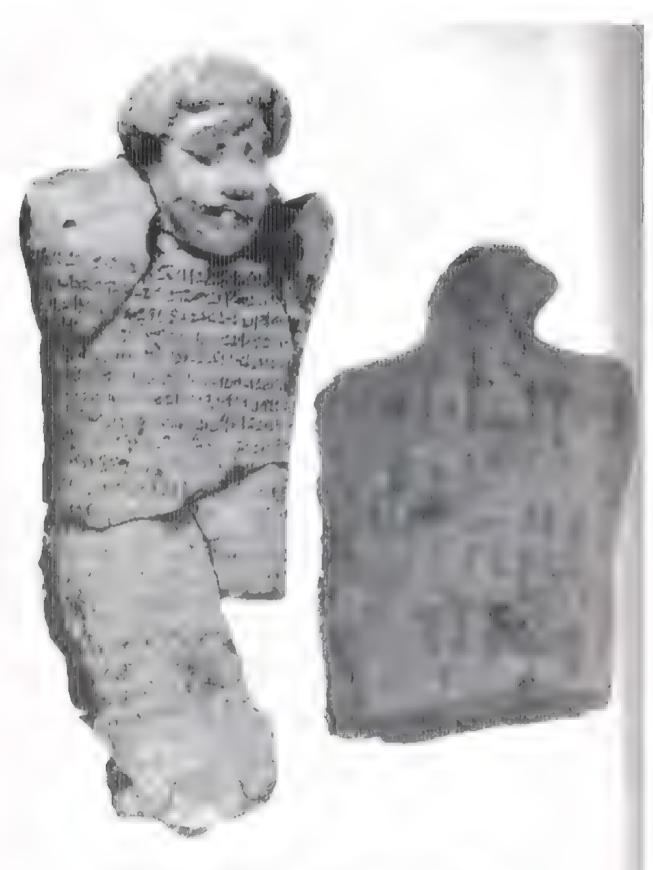

أحد التماثيل الصغيرة المحفوظة بمخزن القطع السحرية بسقارة.



بردية سعرية يونانيه.



تمثال منعرى من المصر اليوناني عشر عليه في مدينة بطلمية (متحف اللوفر).



تمثال صمير من البرونز نلاله "بس" عطوت قاعدته بالعديد من النصوص السعرية (متحف اللوفر).

وتركز نهاية النص على فداحة الجرائم المرتكبة وأيضا على ال العقوبة تتطابق مع ارادة الآلهة (٦٣) .

ويبدو أن هذه المؤامرة قد امتدت أطرافها بعيدا حيث ان احدى تسأم القصر ، قد طلبت من أخيها ـ وهو جندى بالنوبة ـ أن يثير تمردا هناك ويعود الى مصر .

ومن المؤكد أن كل ذلك يتطلب العديد من المتآمرين و والتبرير الوحيد الذى قدمه الأشخاص المتورطون، لا يتعدى انهم كانوا مسلوبى الارادة ، وأنهم كانوا ضحايا لممارسات سعرية -

وهذا النمط من السحر لا يختلف مطلقا في مظهره عما سبق دراسته سابقا - ويلاحظ أن التماثيل السحرية في الدولة القديمة كانت ترتبط غالبا يسحر رسمي حكومي مستقبلي ، يتم من آجل فائدة الدولة ، أما في حالة « مؤامرة الحريم » ، فان تأثير السحر كان فوريا ، وسحل في اطار مؤامرة كانت موجهة ضد الملك \*

والنصوص التي بحوزتنا لا تشير اشارة مباشرة لأعمال دبرت وارتكبت ضعد الفرعون وهذا يبرره شعور الاشمئزاز لدى المصريين من وصف مثل هذه الأعمال ؛ ولأن ذلك يتطابق مع احدى المحرمات (التابو) و فالتحدث عن ذلك يعنى اضفاء نوع من الوجود لسحر يدبر ضد الفرعون، وكان هذا أمرا لا يعقل أبدا في اطار التقاليد السحرية الدينة المهمية و

#### السعر الغاص بالملك

وعلينا أن نضيف أن السبعر الملكى يوجد في بعض النصوص ، كما هي العال على سبيل المثال في « تراتيسل ، سنوسرت الثالث ، أحد ملوك الدولة الوسطى (٦٤) .

ففيها يشبه الملك بالربة الخطرة عندما يخوض ممارك القتال • انه يستطيع أن يضرب كما يرغب مباغتا ضحاياه ، وسهامه فوق العادية تتشابه بشردمة الجان الذين يصاحبون الالهة الخطرة • ويبدو هذا النص واضحا للغاية فيما يختص بمقدرة الملك السعرية :

و ان أساليب سحره ( تحسو ) هى الأداة التى تجمل الأسيويين يتقهقرون » ، أى كلماته السلحرية ، مما يلقى الفسوء على النفوذ الملكى الذى يعتمد على قوة الكلمة السحرية •

وفى هذا النص نفسه ، توجد بعض الاشارات على السحر الملكى وعن وظيفته الشرعية التى ينبثق مصدرها من قلب الملك نفسه - إن اللسان والقلب يرتبطان معا فى تجلياتهما العملية للكلمة مع السحر والشرعية •

## السحر العاطفي

فى العصر المتأخر ظهرت الكثير من النصوص التى تتملق بالسحر الماطفى ، ولكن للأسف ، ان الوثائق التى لدينا والخاصة بالعصور الأكثر قدما ، تعتبر قليلة جدا • السمر ۲۲۷

## أي مصر التقليدية

ومع ذلك ، فإن احدى الشقفات التي ترجع الى عهده الرعامسة تشير اليه بكل وضوح:

«سلام عليك يا رع حور آختى أبو الآلهة • سلام عليكن ايتها العتحورات السبع المزينات بأنسجة القماش الأحمر • سلام عليكم يا آلهة السماء والأرض • تعالوا ، و ( اجعلوا ) للانة ابنة فلانة ، تولع بى ولع الأبقار بالحشائش ، وتهتم بى اهتمام الخادمة بالأطفال والراعى بقطيعه • فان لم تعملوا على جعلها تهتم بى ؛ فسوف أشعل النار فى برزيريس وسوف أحرق ( أوزيريس ) » (٦٥) •

وهذا النص نفسه ينقسم الى ثلاثة أجهزاء: الابتهال للآلهة ، والمقارنة القائمة بواسيطة الحرف « مى » بمعنى « مثل » ، ثم التهديد النهائى •

والجزء الأول يرتكن على جذب الآلهة اليه • فقد طلب منها التدخل من أجل أن تصبح امرأة ما مولعة ومغرمة برجل ما ، وقد دعم ذلك بواسطة عدة مقارنات ، فالرغبة العاطفية لدى هذه المرأة يجب أن تصبح في قوة ما يذكر الساحر من أمثلة ، أما نهاية النص فهي عبارة عن تهديد ووعيد ، وهو أسلوب يستعمله الساحر في أغلب الأحيان •

وهنساك تمطان من التهديدات: تهديدات تتعلق بالانقلاب الكونى وتهديدات موجهة مبساشرة ضد الآلهة نفسها •

وهذا الأخير هو الذى استعمل فى هذا النص: الوعيد الموجه خاصة الى أوزيريس ، هو وعيد مستقبلى ، وهذا هو أحد مظاهر السحر المصرى ، أى أن هذا التهديد لن تكون له فعالية الا اذا رفضت الآلهة التدخل من أجل جذب المرأة نعو الرجل الذى يرغب فيها •

اذن فالآلهة قد ورطها نوع من « التضامن القهرى » \* ولا توجد هنا ، كما يحدث دائما ، عملية نقل لموقف ما يمانيه شخص ما الى عالم الآلهة ، ولكن الآلهة يبتهل اليها هنا من أجل أن تتصرف مباشرة \*

وهذا السحر موجه لشخص معين ، انه يتضمن اسم فلانة ابنة فلانة ، وبالرغم من أن اللغمة هنا تبسدو تقليدية قديمة ، فانها مكتوبة بالكتابة المصرية الجديدة ، وربما يرجع هذا الى أن النص قد استنسخ من كتاب أكثر قدما •

وهموما ، فان عدم توافر نصبوص على نفس النمط السابق لهذا ، ربما يرجع الى ثغرة فيما نملكه من وثائق -

ولا يستبعد أبدا أن بعض الصيغ المستعملة في الكتب الجنازية من أجل أن يحتفظ المتوفى بقدرته الجنسية في العالم الآخر قد استعملت نفسها في « الحياة الدنيا » ، أو بالعكس فان صيغة سحرية استعملت في الحياة الدنيا يمكن جدا أن تستعمل ثانية في نص جنازى •

ولندكر على سبيل المثال فقرة من « نصوص التوابيت » التي ربما قد تكون مجرد اقتباس جنازى من نص دنيوى :

السحر ۲۲۹

# الجماع داخل العبانة »

ان عينى هما عينا أسد • وعضوى هو عضو قوى جدا • ان اللقاح فى فمى ، ورأسى (متجه) نحو السماء ، ورأسى (متجه) نحو الأرض ، ان رغبتى لقوية ، ان الد • • يخصنى انا ، والد • • تخصنى أنا ، وأنا عندما ألقى باللقاح • فان هذا وذاك يفعلان بالمثل •

وكل رجل يتلو هذه الصيغة ، سوف يضاجع في هذا البلد خلال الليل • والمرأة سوف تشعر باللذة وهي تحته في كل مرة يضاجعها فيها •

ويجب قراءة هذه الصيغة فوق خرزة من حجر الأمتيست ( المعشوق او الجمشت ) تعطى لاحدى الارواح ، فوق ذراعها الرمنى » (٦)

## خليلات المتسوفي

والجدير بالذكر أيضا الاستعمال الدارج لتماثيل صغيرة تمثل خليلات الميت في المقابر ، وكان الغرض منها ضمان كامل المقدرة الجنسية للمتوفى •

وهناك تمثال غريب الشكل لخليلة أحد المتوفين يرجع الى بواكير الدولة الوسطى ، وقد مثلت وهى تحمل طفلا صغيرا فوق ردفها الأيسر ، ونقرأ هذه الكتابات فوق فخذها اليمنى :

« هل تستطيع أن تمنح مولودا لابنتك سح » •

اذن ، فان ابنته أو أحد أفراد العائلة قد وضع في مقبرة المتوفى هذا التمثال الصغير الممثل للخليلة في شكلها



تعلال صغير يعثل خليلة احد المتونين

السحن ١٣١

التقليدى العارى ، المزين ، وبدون ساقين وحاملة لطفل مسنير ، وكان المعنى كالآتى : مثلما أن هذه الأم تحمل طفلا؛ فان ابنته يجب أن تحمل ويكون لها هى أيضا طفل بواسطة المفعول السحرى من جائب أبيها المتوفى .

ومن المؤكد أن هذه الوسيلة تعتمد خاصة على قانون التماثل في نطأق السحر التماطفي • ومع ذلك ، فإن استعادة المتوفى لقدراته الجنسية هي التي ستسمح له بمساعدة ابنته ، فهنا لا يوجد أي أثر للقهر والارغام ، فالصيغة المتعملة هي صيغة التمني (٦٧) •

# السعر في الشعر العاطفي

استعمل قدماء المصريين السحر ضعن اطار الشعر العاطفى (٦٨) ، وهناك العبديد من الشواهد على ذلك ولا شك أن النص الأكثر وضوحا فى هذا المسدد . هو المقطع الرابع للقصيدة الأولى المدونة على آنية ديسر المدينة (٦٩) ، ان العقبة \_ فى هذه القصيدة \_ التي يجب تخطيها ليست هى الباب المقفل ، ولكنها النهر الذي يفرق ما بين الأخ (وصف العاشق) وحبيبته (التي يمكن أن تسمى بالأخت ») فالتيار عنيف والتمساح يراقب ويتربص :

« ان الأخت حبيبتى فوق تلك الضفة البعيدة والنهر سوف يبتلع جسدى والنون يبدو عاتيا فى موسم الفيضان وهناك وحش يرقب على الشاطىء » -

 يبعد خطر التمساح عنه عبور النهر • وقد دعم ههذا التعزيم بتعويدة من نوع الد حسومو » وهى تعازيم المياه التى تهدف الى ابعاد التماسيح • ولكن الأخ هنا لا يلجأ الى هذا السحر التقليدي فهو يجد نفسه في حماية بديل له:

> « ان حبها هو الذي يمنعني القوة ، فهو نفسه تعويدة لى ، في الوقت ألذي أرى فيه حبيبة قلبي ، واقفة تماما في مواجهتي » (٧٠) .

ان الأخ وهو ينظر الى الأخت قد تملكته القوى المنبتفة منها ، فاكتسب قوة واقية (٧١) -

اذن ، فأن الحب « مروت » هو قوة لا تستولى فتعل على الآخر وتجذبه ؛ ولكنها تمارس عليه قوى سحرية • وفى هذه الحال ، فهى تحميمه من الخعلر الذى تمثله التماسيح • وبهدا « فأن الثقافة السحرية ، بسبب مقصدها نفسه ( الاستحواذ جنسيا على الشخص المرغوب ) ، قد اعتبرت أحد المصادر المهمة لاستلهام أغانى الحب » (٧٢) •

وبالمنل ، قد تحاول امرأة أن تستحوذ على حب رجل ما، وقد وجد هذا النص المكتوب فوق تمثال صغير جدا يلبس حول العنق:

« انهض واربط هـنا الذي أنظر اليه من أجـل أن يصبح حبيبي » ( ٢٣ ) •

فهذا دليل واضح على السحر العاطفي الذي كان دارجا جدا خلال العصر المتأخر • وقد يكون الأمر متعلقا بتمثال البنص ٢٣٢

لاحدى أرواح الموتى من الاناث المكلفة بربط شخص ما بمصير شخص آخر بايقاعه في غرامه ، ولذلك فائتمثال يمسك في يده اليسرى شريطا صغيرا يقوم بدور الرباط السحرى ، في حين أنه كان في النقوش القديمة يعبر فقط عن المنشفة اللازمة لمن يجلسون لتناول الطعام (٧٤) .

وعموما ، فهذا التطابق للتمثال باحدى أرواح الموتى لا يمكن أن يعتبر سوى مجرد افتراض •

# السعر في مصر اليونانية الرومانية

هناك بدون ثاث أساليب سحرية ممسروفة من أجل الاستعواد على حب شخص ما " ونص مثل البرديات الديموطيقية السعرية بلندن وليدن التي ترجع الى القدرن الثالث الميلادي يعطينا العديد من الأمثلة على ذلك (٧٥) .

#### فأحدها يقول:

« هناك وسيلة أخرى من أجل أن يعظى شخص بعب امرأة ما وبالعكس \* \* « أنت العظيمة ، العظيمة فى سحرها ، القطة الأثيوبية ، أخت رع ، سيدة الحية الحارسة وأنت سحمت العظيمة سيدة آست ، التى دمرت كل الأعداء \* أنت (عين) الشمس فى العين أوجات ، التى ولدت من القمر فى منتصف الشهر خلال الليل ، أنت الخلق العظيم المعياه الأولية \* أنت الختى \* • العظيم القائم فى مسلة معيد هليوبوليس ، أنت المرأة الذهبية ، (أنت) مركب معيد هليوبوليس ، أنت المرأة الذهبية ، (أنت) مركب نغيل الدوم ، هذه الأسرار \* • العطايا والعب التى منعها نغيل الدوم ، هذه الأسرار \* • العطايا والعب التى منعها

لك رع ، فلتنزليها على ، في هذا الزيت أمام قلب وعين كل امرأة أقف أمامها .

( وهذه الكلمات تقال ) فوق احدى سمكات النيل الأسود ، طولها تسع عقلات ( بعد أن تضعها ) في المديت المعطر بالورد ، ويجب أن تغرقها في هذا الزيت ، ثم تغرجها منه وتعلقها من رأسها " أضف بعضما من ماء نبات فجل الجمل ( السيسيمبريوم ) الى تعمويذة « نبات ايزيس » التي ( • • • ) وتطعن ، ويجب أن تتلو عليها ذلك سبع مرات خلال سبعة ايام أمام الشمس المشرقة ، ثم تدهن وجهك ببعض من هذا الخليط في الوقت الذي تضاجع فيه امرأة ، ويجب أن تحنط السمكة ببعض العنبر واننظرون ، ثم تدفنها في ببيتك أو في مكان مستتر » ( ٧٦) •

ولا شك أن محاولة تفهم مثل هذا النص تتطلب دراسة متعمقة للاشارات الميثولوجية (الأسلورية)، وللوسائل المستعملة فيها مثل « سمكة من النيل الأسلود » و وخلاف ذلك ، فأن نفس عملية «أغراق» حيوان ما تضفى عليه صفة مميزة ، ووضعا شبه مقدس (٧٧) • وبهذا يصبح الحيوان وسيطا فعالا من أجل تحقيق عمليات الساحر (٧٨) •

الجدير بالذكر آن النص نفسه يتضمن وصفة « من أجل آن ينفصل رجل ما عن زوجته وزوجة ما عن زوجها ، من أجل أن يتشاحنا ويتعاركا بدون هوادة حتى ينفصلا عن بعضهما دون أن يعم بينهما السلام أبدا » (٧٩) \*

والمجموعة السحرية (٨٠) المعروضة في متحف اللوفر والتي ترجع الى العصر المتأخر وتختص بالسحر العاطفي ــ تتضمن قيمة غير عادية - انها تتكون من ثلاثة عناصر : تمثال سيحرى أنشيوى صغير قد اخترقته بعض الابر ، وشريحة من الرصاص عليها كتابات يونانية ، وآنية تحتوى على كل ذلك (٨١) .

وهذه الأشياء معروفة في اطار السحر الاغريقي ، « والشرائح المصنوعة من الرصاص الصغيرة الحجم ، تبدو وقد لفت على بعضها أو طويت ، وغالبا يخترقها مسمار أو عدة مسامير • فالمسمار ليس فقط مجرد وسيلة لاقفال مشل هذا النوع من الرسائل ، ولكنه أيضا من أجل توضيح قوة وسيطرة الشيء المكتوب ، وضرورة الرغبة المهر عنها ، وحالة التبعية التي يراد اخضاع المرسل اليه لها ، والعبارة



تمثالان صغيران لنسحر العطايي

اللاتينية defiscio التي تشير الى هذا الشيء ، تعبر عن عملية هذا السحر • ففي اللغة اليونانية تعنى كلمة Kataolesmos الى « رياط » ، وهذا الاسم مشتق من الفعل Katadeo اي « الربط يشدة » • ويتلاقى مضمون الربط هذا مع مضمون الاختراق ، فان كلا المضمونين يعبران عن هدف واحد هو « الاجبار » (٨٢) •

والكتابات الخدونة فوق الشريعة التى ترجع الى القرن التالت أو الرابع، تعطينا فكرة عن طبيعة هذه المجموعة (٨٣)، انها تتطابق مع الشعائر الشفهية السحرية المحلية في حين أن التمثال الصغير يتطابق مع الشعائر العملية •

وهذا النص يتشابه مع نص آخر بالبرديات السحرية « بالمكتبة الوطنية » بباريس (٨٤) ، يصف لنا بالتفصيل احدى الشعائر العملية التي تتشابه مع الشعيرة التي تتم على التمثال السحرى ، وهي تتشابه معها الى درجة تجعلنا نعتقد أن الساحر ربما قد اتبع التعليمات التي يقدمها أحسد النصوص القريبة من بردية باريس ، ولكنه مع ذلك لم يتبعها كلها •

ووفقا لبردیات « المکتبة الوطنیة » بباریس ، نجد أن الوصفة الخاصة بسعر الارتباط العاطفی « الغلاب » کانت تترکز فی الاستعانة ببعض الشمع أو الصلصال لصنع تمثالین صغیرین ، التمثال الأول یمثل الاله آرس مدججا بسلاحه وهو یمسك سیفا بیده الیسری ویهدد بغرسه فی الناحیة الیمنی من عنق المرأة ، فتمثال آرس یبدو قائما أمام تمثال المرأة الراكعة علی ركبتیها وقد جعلت ذراعیها خلف ناهرها ، ویدكرنا ذلك بالوضع التقلیدی الذی كان یمثل به الأعداء فی مصر القدیمة ، وقد اعتبر همذا الوضع ،

بالتماثل ، هـو نفس الوضيع الخاص بتماثيل السبعر المنفرة •

وخلاف ذلك ، فإن النص الموجود في « اللوفر » يحتم بالضرورة أن يكتب فوق أجزاء محددة من التمثال الصنغير بعض الكلمات السنحرية وأن يخرق بثلاث عشرة أبرة في الوقت نفسه الذي تتلى عليه بعض الصيغ .

وكذلك ، قان النص الموجود باللوقر يحدد ضرورة أن تؤخذ شريحة من الرصاص وأن يكتب فوقها نص سلحرى مطول على وجهها ، وآن تكتب بعض التراتيل السحرية على ظهرها ، ثم تعلق في رقبة التمثال الصغير بواسطة ٢٦٥ عقدة • وكل ذلك كان يتم وضعه مع بعض الزهور عند طلوع الشمس بجوار مقبرة شخص توفى قبل الأوان أو مات مقتولا •

ولا شك أن المعطيات التي تقدمها البرديات السلحرية بباريس ، توفر لنا معلومات ذات قائدة فيما يختص بمفهوم استعمال السعر •

ومع ذلك يلاحظ أن هناك اختلافا ما بين العناصر الموجودة في اللوقر والتعليمات المتضمنة بالبردية ، وهذا قد يجعلنا نعتقد (٨٥) ، أن الأمر هنا ربما لا يتعلق بنفس الشمائر ولكن بشعائر أخرى ثنتسب اليها •

وقد عرفت العديد من الوثائق الأخدى على نفس النمط، منها خسس لوحات صغيرة من الرصاص داكنة وزهرية فعارية محطمة (٨١)، ولا شك أن ذلك يرجع بالذاكرة الى الممارسات السحرية العريقة القدم، انها جميعا تقدم نفس الصيغة والوصنة مع بعض التغيرات، وهذه الصيغة كان يجب كتابتها ذوق لوحة من الرصاص بعد أن تتم الشعيرة

العملية • والسمة الأساسية لهذه الشعيرة العملية تتركن في اختراق التمثال الممثل للمحبوبة بواسطة الابر (٨٧) •

ومع ذلك ، فإن النص الموجود باللوفر يتضمن بعض الطرافة • فمثلا نجد أن روح الميث قد تم استعطافها وتداؤها بواسطة اسم هدا الميت بالتحديد في حين أنه بصفة عامة يشار اليه دائما بشكل غير مسمى •

فها هو من يدعى سارابامون ، ابن آريا ، يحاول أن يستحوذ على حب من تدعى بتوليميس ، ابنة أوريجين آياس ولتحقيق هذا الهدف يلجأ الى طلب المساعدة من روح الميت المدعو أنتينوس ، وأرواح من ماتوا قبل الأوان وشياطين المكان ، وها هو هذا النص المثير للعجب :

«انتى أضع هذا السحر بين أيديكم أنتم أيها الأرباب الشحياطين، وبين أيديكم أنتم يا مردة وآرباب جهنم، والصبيان والبنات الذين ماتوا قبل الأوان، والشباب والشابات، عاما بعد عام، وشهرا الله شهر، ويوما بعد يوم، وساعة الله ساعة، وليلا بعد ليل، اننى أبتهل الى جميع المردة القائمين بهذا المكان أن يساعدوا هذا الجنى أنتينوس، استيقظ من أجلى واتجه إلى كل مكان، الى كل منطقة، الى كل بيت، واربط بتوليميس التى ولدتها آياس، ابنة أوريجين، لكى لا تجامع بأى شكل من الأشكال ( يلاحظ هنا أن ترجمة كامبيتسيس قد هذبت بشكل ما بسبب العبارات الفجة التى يتضمنها النص) وألا تشعر بأية لذة مع رجل الفجة التى يتضمنها النص) وألا تشعر بأية لذة مع رجل يا روح الميت أنتينوس، باسم « المسرعب الرهيب» الذى عندما تسمع الأرض اسمه تنفرج، والشياطين عندما يسمعون يا روح الميت أنتينوس، باسم « المسرعب الرهيب» الذى اسمه يرتجفون رعبا، والأنهار والجبال عندما تسمع اسمه

تنفجر متطایرة ، اننی استحلفات یا روح المیت انتینوس (۱۰۰۰) لا ترفضی یا روح المیت انتینوس ولکن استیقظی من اجلی ، واتجهی الی کل مکان ، الی کل منطقة ، الی کل بیت ، واحضری لی بتولیمیس التی ولدتها آیاس ، ابنة اوریجین ، امنعیها من الاکل ، ومن الشرب حتی تحضر الی آنا سارابامون الذی ولدته آریا ، لا تترکیها تعرف آی رجل آخر سوای انا سارابامون ، جریها من شمعرها ، من احشائها ، حتی لا تترکنی آبدا ، انا سارابامون ، الذی ولدته آریا ، وان امتلکها ، هی بنولیمیس ، التی ولدتها آیاس ، ابنسة اوریجین ، تخضع لی طوال حیاتها ، وتحبنی ، وترغب فی ، احراك ، ولو انك اتممت ذلك ، فسسوف احررك » (۸۸) ،

اذن ، فروح الميت انتينوس قد طلب منها آن تستحوة على بتوليميس ، بل هى ملزمة « بربطها » حتى لا تشعر بأى لذة عاطفية وتكون غير قادرة على الشرب والآكل • ولقد دعم هذا السحر بالاستعانة بعدد من الأسماء الالهية ، التى يلاحظ بكل سهولة أن جميعها أسماء مصدرها أرامى • والمفروض أن هذه الأسماء تشير الى اله أعلى « المرعب ـ السرهيب » ، الذى ترتجف رعبا عند ذكر اسمه الأرض والجبال والشياطين • وحالما يتم سحر ، « وربط » يتوليميس ، فان روح أنتينوس ، سوف تحضر له بتوليميس هذه وقد أصبحت مطيعة ومنرمة ، فبهذا الشرط فقط سيقوم سارابامون بتحرير روح أنتينوس \*

أما عن التمثال الصعير ، فأنه أذا كأن في مظهره الخارجي يتشابه بتماثيل السعر الصغيرة المصرية التقليدية ، فأنه يختلف في بضع نقاط عما تتضمنه كتابات البردية السعرية بباريس فالجسم خال من الكتابات، وتبدو به بعض

الاختلافات الصغيرة فيما يتعلق بوضع الابر ، وخلاف ذلك يتلاحظ عدم وجود تمثال صغير يمثل آرس الذي تحدثنا عنه أنفا •

ويلاحظ ايضا بعض الاختلافات بالنسبة لأساليب السحر المصرى التقليدى كما ذكرت وطبقت في شقفة دير المدينة التي سبق لنا دراستها ، فليست هناك عملية تقل لحسالة سارا بامون الى حدث ديني ميثولوجي أو حدث يجرى في الحياة العامة كالتي تحدث باستعمال الحرف « مثل » ، وأيضا فان عبدا السحر لا يتضمن آية فقرة مستقبلية كالتي تمين السحر المصرى ، فالفعل يجب أن يتم فورا وبدون آية شروط ، ولا يوجد هنا أي استعمال لصيغ مستقبلية ولا لتهديدات بواسطة الحرف « اذا » (٨٩) »

فهو اذن نوع من السحر أقل تعقيدا من السحر المصرى التقليدى - ولكن العمل على اقصائه بشكل قاطع عن الثقافة السحرية المصرية ، سوف يبدو أمرا مغالى فيه ، فان الممارسات السحرية التقليدية قد لاقت العديد من التأثيرات الجدرية في بعض الأحيان ، ويجدر بنا دراستها في نطاق مجموعة عناصر الممارسات السحرية وفي مجال التقابل بين الثقافتين -

ونعن نعرف آیضا مجموعتین آخریین من التماثیا تشبهان الی حد بعید تلک التی سبق ذکرها ، انهما مجموعة «کولونیا »(۹۰) ومجموعة «میونیخ »(۹۱)، فکل مجموعة منهما تتکون من آنیة فغاریة مقفلة کانت تعتوی علی ورقة بردی مکتوب علیها بعض الکتابات ، وتعویدة سعریة للعب، وأیضا تمثالین صغرین من الشمع یمثلان رجلا وامرأة وقد

تلاقياً في عناق عاطفي • والنصان متشابهان وينبثقان على ما يبدو من أصل واحد •

# السعر في النصوص القبطية

ان النصوص القبطية لا ينقصها ، هي أيضا ، السمحر العاطفي ٠

ففى البرديات السحرية اليونانية الضخمة المحفوظة بهاريس ، التى أشبر اليها سبابقا قيما يتعلق بمجموعة اللوفر السحرية ، يلاحظ وجود توافقات باللغة القبطية القديمة مع أرباب مصرية تقليدية ، وكذلك الأمر في بعض أنواع السحر العاطفى القبطى الأخسرى (٩٢) التى كتبت أحيانا في صورة قصائد شعرية ، وهناك أيضا سحر عاطفى شاذ جنسيا (٩٣) - ولكن هناك بعض النصبوص السحرية العاطفية يمكن ألا تتضمن أية ايماءة أو اشارة للوثنية المصرية وتأخذ مكانها في نطاق التقاليد المسيحية (٩٤) -

ولتكملة جوانب السحر العاطفى فى النصوص القبطية، نذكر صيغة سحرية غريبة الشان • فالأمر لا يتعلق هنا بسحر عاطفى بل بسحر يعمل على منع شخص ما من التمتع بكفاءته الجنسية ، بدون شك بسبب الغيرة :

«ساهینتی بن تانهن هذا الذی سوف آمارس علیه السعر لیصبح مربوطا • یاکننتیوس وباتیلوس وکوس وماکوس، همذا الذی سمقط من ••• غیر المرئی وقام بالاندفاع فی ظلمات الخارج ، فلتربطوا ، وتقفلوا جسمد ساهینتی بن تانهن • یابار ، وباری ، وأبا ، وکنتسور ، ومثسالای فلتربطوا ، وتقفلوا جسد ساهینتی بن تانهن و ولتجعلوه ) غیر قادر علی الانتصاب ، أو التصلب ، أو انزال المنی و لیصب مساهینتی بن تانهن ) و کآنه میت ، راقد فی مقبرة و لئ یستطیع آن یتجاوب ولا یتمکن من فض عدریه ساینی ابنة موی و نعم ، نعم ، سریعا ، سریعا » (۹۵) و



∞KIIHNNNNNN

ربيم سحرى لجان ( العمس اليوتاني )

#### الغصسل الخامس

# العين الشريرة

تحتل العين الشريرة مكانا ضغما في معتقدات العديث من دول الشرق الأوسط ومصر المعاصرة ، والغريب حقا ، ان هذه المعتقدات كانت معروفة كذلك في مصر القديمة \*

# عين أبوبيس الشريرة

وعلى حد مقدرتنا على تتبعها تاريخيا ، يبدو أن هذه المعتقدات قد طبقت في البيداية على « عدين أبوبيس » الشريرة (۱) ، أى الثعبان الذي يهدد بالخطر المركب الشمسي • وقد ذكر للمرة الأولى في « نصوص التوابيت » التي دونت في أواخر عصر الانتقال الأول وخلال الدولة الوسطى •

ولأهميتها فيما يختص بتاريخ الاعتقاد في هذا الصدد بمصر القديمة ، فقد اقتطفت هذه الفقرة من نص رجع اليه فيما بعد في الفصل (١٠٨) « بكتاب الموتى » • وها هو الجزء المقتطف :

« • • اننى أعرف جبل الباخو هذا الذى ترتكز عليه السماء ، انه مكون من الصخور تى ، وطوله يبلغ ( • • ١٨) ياردة وعرضه ( • ٢٢) ياردة ، وسوبك رب باخو الذى يوجد فى شرق هذا الجبل ، وقد شيد معبده من الكور نالين وعلى قمة هذا الجبل يوجد ثعبان ، يبلغ طوله ثلاثين ذراعا، ويبدو مقدار ثلاثة أذرع من جزئه الأعلى وقد قد من حجر الصوان ، وأنا أعرف اسم هذا الثعبان انه : « القائم فوق جبل نيانة » هذا هو اسمه ، اذن ، ففى وقت المساء أدار عينه ضد رع ، ونتج عن ذلك توقف البحارة لبعض الوقت واضطراب كبير فى الابحار \* وهنا استدار ست ضده \* وقال له هذا الكلام السحرى : اننى أقف ضدك من أجل أن يعود الابحار الى مساره الطبيعى ، أنت يا من رأيته من بعيد ، إنت يا من رأيته من بعيد ،

ففى هذا النص ، تبدو مركب الشمس وهى تتوجه نعو مغيبها وقد اختار الثعبان هذه اللحظة المحددة بالذات ، لحظة المرور ، من اجل مهاجمة اله الشمس واثارة القلقلة بين طاقم المركب وتمثله فى هيئة ثعبان ، دلالة على أن أبوبيس هو العدو التقليدى للشمس وقد تم التماثل فى هذه الفقرة بين الأعبان وأحد تجليات أبوبيس كما أن ست ، قاتل أوزيريس هو أيضا شكل تقليدى ضمن طاقم المركب الشمسى وهو الذى يصارع عين الثعبان بمواجهتها بقوته السعرية ، ويعتبر هذا النص الذى يرجع الى الدولة الوسطى احدى الدلائل الأكثر قدما عن ست باعتباره المدافع عن الأله الشمسى .

وتوجد آثار لهذه الأسطورة في بعض النصوص السحرية الأخرى ، منها النص الآتى ، الذي يرجرع الى الدولة الوسطى :

« أنت ، فلان أبق فلانة ، ارفع عينيك وأنظس لرع ، واستنشق العبير الناعم الآتى ، وهنسا سسوف تحضر الالهة نخبت وقد حملت بالتمائم ، وعندئد سوف تحضر اليك الالهة واجت وقد حملت بالمياه النقية لكى يتم تطهيرك بها ، مثلما فعلت مع أبيها رع حور آختى ، القائم فوق جبال

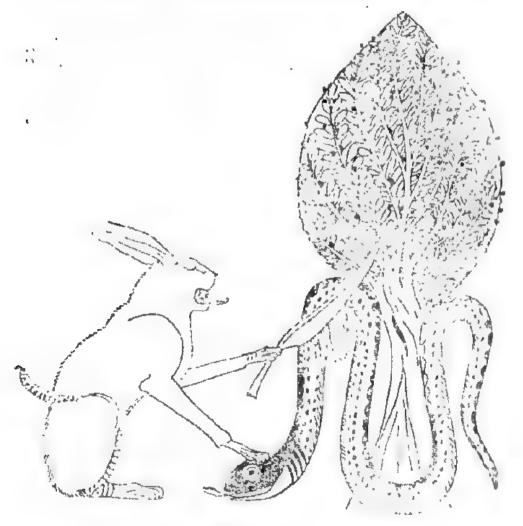

فيلة رع تاتل اللعبان اليوبيس الذي يجسد قوى الشر •

باخو السكبرى ، عنسدما انتمىپ الثعبان الضغم معيت الذى يبلغ طوله ثلاثين ذراعا من حجر الصوان ، أمام جعله» (٣) •

ولم تذكر هنا عين الثعبان ، فهل كان ذلك ضمنا ؟ أو ، ربما هناك شعور بالتآذى من أن يذكر كتابة حدث ذو خطورة جمة وقع أثناء رحلة الآله ؟

هناك نصوص أخرى ترجع الى الدولة الوسطى وتتحدث عن تحرك حدقة عين أبوبيس، وعن السرقة أو الضرر الذى ارتكب ضهد عين رع، وما يجسر ذلك في أعقسابه من ظلام عابر للشمس ولقد أقر كل ذلك تماما خلال الدولة الحديثة أيضا وفي ههذه الحقبة أيضا، وجد أول الاقرارات الخاصة بمعتقدات والعين الشريرة » ولكن هذا لا يمنى أبدا أن هذه المعتقدات ليست أكثر قدما و

### اللون الأحمر و « العين الشريرة »

كان اللون الأحمر عند قدماء المصريين يعدد لدونا مشئوما (٤) \* وفي بعض الروايات يلاحظ أن بعض أجزاء النص مكتوبة باللون الأحمر ، وأن بعض العلامات قد رسمت باللون الأسود مثل العلامة الدالة على الثعبان ، وعلى التمساح وعدلى العين ، وهذه الروايات توجد في هيئة مخطوطات ترجع الى الأسرة التاسعة عشرة كتبها كل من الكاتب بنت وع رع (٥) واننا (٢) \*

« وكل من العلامتين (الثعبان ، والتمساح) تشير الى نوع من المعتقدات ، كما ذكر بوزنر في شرحه (٧) ، وريما يعتقد أن الكتبة لم يرسموا الثعبان والتمساح باللون الأحمر ، حتى لا يجملوا منهما علامات منذرة بالشؤم الذى يخشى حدوثه من نموذجيهما الحيين وأيضا من أجل الا يثار حنق هذين النموذجين الحيين ، ومن أجل عدم استفزازهما واثارتهما ، ومثل هذا الاهتمام تجاه القارىء يتطابق بالفعل مع التنسيق الواضح في المغطوطات المصرية ، وربما تعود الفائدة على من هو في قيد المياة ، عندما يراعي ألا تتضمن الكتابات الجنائزية أية عناصر ذات خطر على من يفارق الحياة ، ويبدو أن هذه الحالة الخاصة التي لا يستعمل فيها الحياة ، ويبدو أن هذه الحالة الخاصة التي لا يستعمل فيها اللون الأحمر ، هي احدى مظاهر الافراط في الدقة ، فأن اللون الأحمر الا في بداية مخطوطيهما ، فربما تكون القاعدة الذي غير صحيحة ، أو أن الاعتقاد الذي كانت تجسمه ليس بواسع الانتشار ، أو عميق الجذور ،

وهى بتطبيقها على العين تعنى أن العبر الأحمر لم يستعمل حتى لا يتعرض القارىء للتعمدين فى العين الشريرة (٨) - ان الخوف الذى كانت تسببه فى العصور المذكورة آنفا ، يؤكده ختام أحد الابتهالات الموجهة الى تعوت (٩) :

و تحوت ، سوف تقوم بحمایتی ، (وهکذا) فلن أخشی العین » (۱۰) ۰

وهنا أيضا ، لم يركز كثيرا على آية تعديدات قد تكون ذات ضرر ، وقد يستعمل اللون الأحمر أيضا من أجل ابعاد المخلوقات الشؤم ، ولهذا صنعت بعض التمائم من الحجسر الأحمر مثل اليشب ، أما اطارات الأبواب بدير المدينة فقد طلبت باللون الأحمر من أجل حماية سكان البيت ،

### الملابس والأسماء والتماثم

ان بعض الشواهد غير المباشرة عن معتقدات و المين الشريرة » ترجع الى الدولة العديثة • ففى أحد النصوص التي ترجع الى الأسرة الثامنة عشرة ، نجد بعض التنيؤات لمختلف أجزاء السنة مثل التنبؤ التالى :

« أحداث شهر توت : اذا قدمت امرأة ، ومرت أمامك ، وقد تدثرت ( فى ثوبها ) وألقت عليك بالتحية ، فهذا ينبى عن عام سعيد (١١) » \*

ویثیر الاهتمام بوجه خاص هذا التقسیر الذی قدمه عالم المصریات الفرنسی فرنوس ، فهدو یدور حدول فکرة « التدثر » والتوقی من خطر خارجی ، والعکس أیضا ، ای اذا دئر مخلوق ضار فائنا نامن أذاه :

« هذا اليوم الذي يقابل فيه أولاد العاصي المتمرد وقد دثروا « بعصيرة » (١٢) •

وفى نص آخر ، فمن أجل اعاقة حارسة ما من الحاق العمى وتصويب نظرتها الشريرة يقدوم البطل بتدثيرها برداء (ست) ليمنعها من الرؤية (١٣) .

ويستنتج فرنوس أنه: « من خلال و ثائقنا ، فان عبارة « التدثر » تعطى مفهوما مماثلا: ان مقابلة امرأة متدثرة ( في ثوبها ) هو فأل طيب ؛ لأنها بهذه الطريقة لن تستطيع أن تقوم بالتأثير الشؤم » (١٤) •

و بلاحظ أن عبارات « العين الشريرة » تبدو أكثر اسهابا و توضيحا بداية من عصر الانتقال الثالث • ولقد تجلى ذلك في الأسماء (١٥) • ونعثر على أول دليل على ذلك في الاسماء (١٥) • ونعثر على أول دليل على ذلك في الاسم المصرى الحديث ستاو ، ثم أصبحت الأسماء أكثر وضوحا وجلاء : « فليعمل الاله على قتل أو ( ابعاد ) العين الشريرة ! » (١٦) •

وفى هذه الحال ، يرجع الى الآلهة من أجل مكافعة المين الشريرة ، وفى مراسيم الوحى (١٧) ، يطلب أيضا من أحد الآلهة حماية شخص ما من « كل عين شريرة » وفوق احدى اللوحات ، ذكرت الآلهة سخمت التى « تدحر العين الشريرة ل (١٨) » (١٨) .

وهناك تميمة ضد « العين الشريرة » تبدو ذات أهمية خاصية :

« سهم سخمت فی داخلك ، وسعر حكا وتعوت بداخل جسمك ، وایزیس تهینك ، ونفتیس تعاقبك ، وحربة حورس فی رأسك • انهم یعملون ضدك آكثر وأكثر ، انت القائم فی سعیر حورس الموجود فی شنوت • أما الآله الأكبر المقیم فی بیت الحیاة فانه یعمی أعینكم ، آنتم جمیعا ، كافة النبلاء ، وجمیع الدهماء ، وكافة آفراد شعب الشمس، النع الذین ینظرون بعین شریرة نحو بولیمینبسوت بن متموسخت سوف تدمر ، یا أبوبیس، ستموت ولن تحیا الی الأبد » (۱۹) •



نفتيس أخت أيزيس وهي في أطان العائلة الالرية بهليوبوليس احدى الحاميات الكبريات لأوزيريس بعد موته ٠ وهي تحمل العلامية الهيروغلياية المستعملة في كتابة اسمها 🕛

ووقفا لهذا النص ، قان أي انسان يمكن أن يوجه نظرة شريرة ٠ ومع ذلك ، فإن أبوبيس هـو الذي يحتـل مكانة سائدة ، وهذا ما يفسر وجود شعيرة خاصة به ، وهي شعيرة « ضرب الكرة » (٢٠) • "

ولقد عرفنا هذه الشعيرة من بعض الأشكال فوق جدران إلمسايد بداية من الدولة الحديثية وحتى المصر المساخر • وتبدو المعابد البطلمية ، غالبا ، أكثر توضيحا فيما يتعلق بطبيعة هذه الشعبرة عن الأمثلة الآكثر قدما - وفيها يمثل الملك وهو يضرب كرة أمام احدى الالهات وهي عادة حتحور، ووفقا للنصوص يتبين أن الكرة تمثل عين أبوبيس -

## من الذي لديه « العين الشريرة » ؟

قطعا ليس أبوبيس فقط هو الذي لديه «عين شريرة» • فقد نسبت للثعبان بصفة عامة (٢١) ، منذ عصر الأهرام • ونسبت أيضا هذه السمة الخطرة الى المسردة ، والألهة ، والبشر (٢٢) • انها تعزى تقريبا الى الكائنات الحية كافة •

ولا شك أن ذلك موضوع دارج جندا في النصوص السحرية ، حيث يطلب من الشيطان عدم اظهار وجهه حتى لا ترى نظراته الرهيبة :

« كتاب من أجل دحر الرعب الذى قد يهاجم الانسان خلال ساعات الليل: أشح بوجهك الى الخلف عندما ما ترفع رأسك ، مع البا ( تجليات وقوة المكائن الضار ) ومع أشكالك ، ومع تجلياتك الجسدية ، وسحرك ، وأشكالك وتجلياتك أيتها الروح المذكرة ، والسروح المؤنثة ، والميت ، والميتة ، والعدو الذكر ، والعدوة الأنثى ، في الساء وفوق الأرض: انظروا ، شاهدوا ، ها هدو رب الأرباب مع من هم \* \* \* (٢٣) \*

ولا شبك ، آن ست يعتبر ضبمن الأرباب الذين يخشى أمرهم على رأس القائمة ، وهناك أيضا تهديد بقطع « يد » حورس وققء « عينى » ست (٢٤) \*

ان عين بعض الآلهة مثل (حورس ، وآمون) يمكن أن يكون لها تأثير مدمر كما تدل على ذلك بعض الأسماء • كما يخشى أيضا من العين واجت •

## كيف تدحر « العين الشريرة » ؟

من أجل اتقاء هذه الأخطار ، كانت تؤدى شعائر مع الاستعانة ببعض التمائم أو ترتيل بعض الصيغ:

« فليقم المعزم ( خرب ) التابع للالهة سرقت بقراءة هذه الكتب بصوت عال : « صيغ من أجل قفل حلق أية زواحف وأيضا من أجل تطهير المديقة والفناء الأمامي» ، و « شعيرة من أجل دحر العين الشريرة » ، و « الكتابات التي تنتهي بهنا الشعيرة الخاصة بأيام النسيء الخمسة » (٢٥) .



العين واجت

وفى العصر البطلمى ، كانت الصيغ الخاصة بابعاد العين الشريرة ضمن آحد كتب المكتبة الخاصة بمعبد أدقو (٢٦) ؛ ونحن على الأقل نعرف ، الى حد ما ، مضمون احدى هذه الصيغ ، وفى مقصورة اقامها حدور ، كاتب آمون ـ رع ، فوق بعض أحجار معبد دندرة ، عثر فى

احسدى دعائمها على نسخة من « صيغة ابعاد العين الشريرة » (٢٧):

« صيغة من أجل أبعاد العين الشريرة : قل : « اثنى أنا ايزيس العظيمة ، أم الآله ، التي يحبها كل رب ، ان عينى اليمنى قد كحلت باللكحل الأخضر ، وعينى اليسرى قلد كحلت بالكحل الأسود وقد وضع الدراواج). فوق رأسي وقد أثيت من السماء ، وجئت من الأفق من أجل ابعاد العين الشريرة عن هذا المعبد ، الدر ( وقد ( و و و ( و و و الليل والنهار وفي كل وقت من أوقات اليوم ، ان الابيس الحي ينتصر على الأعداء كافة » ، ترتل أربع مرات » (٢٨) ،

ومن النصوص المنقوشة على جدران معيد ادفو ، عرف آنه خلال أكثر أعياد المعبد أهمية (العيد الملكي لببي الأول) :

« أن تحرت رب نبات « حدن » يأتي محملا بمجمسوعة تعازيمه وتراتيله من أجل ابعاد العين الشريرة » (٢٩) •

وكان الملك يتلو هذه الصيغ مند الفجر ، ولم يكن مفعولها كما عرف عنها يضعف أبدا:

« اننى أتلو من أجلك التعاوية لابعاد العين الشريرة عند بزوغ النجر ، ولن يتوقف تأثيرها أبدا » (٣٠) .

قلنلخص مضمون الصيغة وفقا لتسجيلها على دعامة باب المقصورة \* فبعد ايماءة سريعة عن الربة ايزيس ، نجد

أن الجملة التالية تتعلق بالصقر حورس ذى العينين المكعلتين بالكعل ، والرب تحوت الذى يأتي من السماء وقد استدعته ايزيس عندما لدغ حورس من عقرب ، وتنفيذا لأمر رع ، كان عليه أن يحمى الوريث بصيغه السحرية • وايزيس ، أم حورس ، هى الساحرة عن جدارة ، وحورس هو بطل الأسطورة التي يعتبر تحوت بمثابة ممثلها الأول ، وبصفته طبيبا ، فقد قام هذا الأخير بعلاج عين حورس التي أصابها الى رع وهو أيضا الذى أكمل الدين القمرية (٣١) •



قحوت الله القمر عمدلا على هيئة قرد ، وهو يرتبط ارتباطا وفيف برمز العين ، سواء الكامن بحورس ، أو برع أو بالأغر \*

وهذا التأويل تؤكده على ما يبدو احدى الفقرات ببردية سحرية ترجع الى الدولة العديثة :

« " ان فعى لطاهر ، وكلمتى نافعة ، وكل ما أفعله معتاز ، وأنا نقى وطاهر جسديا فى هـذا البوم ، بسبب الصقر " لقد حضرت من أجل أن أنقل فلانا الذى ولدته فلانة ، من كل غضب ، من ثائرة أى اله ، وأى الهة ، وكل روح ذكر أو أنثى ، من كل شىء ضار وشوم " أن فمله قد فتح بمقص معدنى سماوى فتح به فم الأرباب ، وأذنيه (قد فتحت ) باصبع ذهبية ، فتحت بها آذان الأرباب ، وعينه البمنى قد كحلت بالكحل الأخضر ، وعينه البسرى قد ملئت بالدهنج " لقد جعلت الحياة تسرى فى جميع أعضائه وكل بالدهنج " لقد جعلت الحياة تسرى فى جميع أعضائه وكل جسمه المرجود فى خزانة أنوبيس ، والأعضاء جميعها كاملة ، وكل جسمه سليم ، وقد حضرت اليه ، أنا تحوت ، لكى أقضى على كل شىء ضار وشرير قد يهاجم فلانا الذى ولدته فلانة » (٣٢) "

وهذه هى المرة الأولى ، التى يعمل فيها أحد النصوص التى ترجع الى عصر الرعامسة على توضيح نص من عصر البطالمة وليس العكس •

ففى هذه الفقرة ، يلاحظ أن تعوت ، معالج الصقر ، قد جاء فى حالة طهر ونقاء ، مما يجعله على كفاءة لمكافحة الشر • لقد أتى من أجل أن يعيد الحياة الى الصقر الذى يتمائل مع الشخص المريض •

وهذا النص ذو أهمية كبيرة • ان وجه الوثيقة بأكمله يصف الحماية التي يقدمها تحوت (٣٣) • فنحن نطالع هنا أكثر الوثائق الدينية ـ التي ترجع الى الدولة الحديثة ـ أهمية من ناحية التحدث عن تحوت • والنص برمته يصف

شعيرة للتطهير يقوم بها هذا الاله ضد المؤثرات الشيطانية ، وبصفة خاصة ضد الأموات الخطرين • وحتى يتسنى نشر هذه الوثيقة المتميزة كاملة فان المقتطف الذى ذكر أنفا يعطى لمحة عن مضمونها •

أما المناظر التي تمثل بالمقصورة عملية تقديم القرابين، فان البعض منها يرتبط مباشرة أو يشكل غير مباشر مع العين واجت: هناك دهان يمكن أن يبطل مفعول العين الشريرة، فالعدو هنا يجب أن يصبح أعمى (٣٤) \* وقربان الخمسر يشير الى فقرة من برديات جوميلاك: عينا حورس قد دفنتا في خزائة، حيث تتولد منهما كرمة « لأن العنب هو مقلة عين حورس والخمر هو الدموع » (٣٥) \*



الاله تحبوت على هيئة الطبائر اييس ، يجسد التنابة وهي احدى تجليات الكلمة الالهية - وبصفته هذه ، فهو يسيطر ، عن طريق السمر ، على كل شيء ،

ويبدو أن استعمال هذه المساحيق أو الدهانات المتنوعة قد أقر به على أوسع مدى في اطار السحر المتأخر • وبصفة عامة ، يتعلق الأمر باستعفار الهنة ما بالاستعانة بوعاء

مملوء بسائل ما وبصبى صغير «لم يلامس النساء بعد» وعندئذ ، يطلب من الألهة المبتهل اليها أن تنبىء عن وجودها بالاجابة عن الأسئلة التي توجه اليها (٣٦٦) وأما اذا لم يكن المراد هو سماعها فقط بل ورؤيتها أيضا ، ففي هذه الحال، يكون استعمال المساحيق أمرا ضروريا ، مثلما يبين هذا النص الذي يرجع الى العصر اليوناني :

« سعر من اجل الرؤية المباشرة: اذا أردت أن تراه أنت بنفسك ، خند ذبابة وبعض مساحيق العيسون المصرية ، واطعنها ، وادهن بها عينيك • وخذ ريشة من الطائر ابيس يبدغ طولها أربع عشرة بوصة ••• » (٣٧) ••

ولا شك ، أنه يتراءى من خلال استعمال ريشة أبيس نوع من الايماء لتحوت •

ومن نفس المنطلق ، نجد أن مساحيق العيبون قد استعملت يكثرة ملحوظة من خلال الشعائر العملية بالبرديات السبحرية الديموطيقية ، وبصفة خاصبة ، في البردية السحرية الديموطيقية في لندن وليدن ، ويبدو أن هذا النص كان المصدر الأساسي لنص آخر كان قد أعد من أجل استعمال الملك فقط ، ربما كان الملك الفارسي دارا ، ثم أصبح دارجا بعد ذلك ، اذن ، فعلي ما يبدو ، أن مصدره الأساسي هو مصدر قديم نسبيا (٢٨) :

« للتنبؤ بالمستقبل أمام القمر : يجب أن تقدم به باعتباره تنجيما بواسطة الدعاء فقط أو (بمصاحبة) صبى صغير • واذا كنت أنت الذي سوف تتنبأ بالمستقبل فعليك أن تدهن عينيك ببعض المساحيق الخضراء والمسساحيق السوداء • ويجب أن تكون في مكان مرتفع على سطح بيتك،

ويجب أن تتحدث مع القمر عندما يملأ العين واجت (ايماءة الى أن الشحص والقمر يعتبران عيني الاله السحاوى ، وغالبا ، يماثل القمر بعين حورس التي كانت قد جرحت بيد ست ) في اليوم الخامس عشر ، ويجب أن تكون طاهرا ثلاثة أيام قبلها » (٣٩) .

وفى اطار الشعائر العملية للتنجيم ، تستعمل أيضا مساحيق ودهاناتُ العيون في طقوس وعمليات أخرى \* ففى النصوص الشهيرة المعنونة بشيعائر ميثرا (٤٠) ، وفى الروايات السعرية اليونانية ، يذكر أنه لكى يتم استعضار الاله يقال في الطقس العملى :

« اذا آردت آن تری ذلک لشخص آخر ، خل عصیر المشب المسلمی کنتریلیس ، وادهن به عینی من ترید » مع شیء من زیت الزهر ، فسوف یری ذلک بوضوح وسلوف یدهلک ، لم آجد فی العالم کله أقوی من هده الوصلة ، فاطلب من الاله ما تریده وسوف یمنعه لک (٤١) » ،

ولا شك أن الهدف من وراء ذلك هو أن يتم الاتصال بواحد من الآلهة وحالما يتم الاتصال بيمكن بدون شك أن يطلب من الآله ما يراد، اضافة الى معرفة المستقبل، فهذا على ما يبدو هو العمل الأساسي لهذه الشعيرة العملية بالبرديات السحرية الديموطيقية وهذا ما توضعه طبيعة المقصورة فالاتصال الذي يتم مع الآله كان يسمح بدون شك بالحصول على كشف للمستقبل (٤٢) .

ولكن يبدو أن الوقت لم يعن بعد من أجل أن تستخلص استنتاجات نهائية ، ما دامت وثائق فائقة الأهمية مثل نص برديات تورين لم تنشر بعد •

# كيف يتم ابطال مفعول العين الشريرة ؟

فى بعض الأحوال ، يبدو أن ابطال مفعول العين الشريرة على شخص ما يتم كالآتى :

تضرب عين واجت وتؤمر بأن تقوم بالقبض على لص ما بعد سلسلة من المالجات العملية "

ويذكر نص هذه الصيغة مفسرا بشكل أو بآخر:

« ' • • • اقبض على اللص الذي سرق ، وكلما ضربت المين بالمطرقة ، فأن عين اللص سوف تضرب وتصبح متورمة وتدل عليه • وأثناء الضرب بالمطرقة قل : • • » (٤٣) •

والآلهة التي استعضرت لا شك أنها سوف تضع يدها على الشخص غير القادر على المقاومة لاصابته بالعمى وهناك نمط دارج من أنماط السعر المصرى خاص باصابة الأعداء بالعمى •

ويمكن اضعاف تأثير « العين الشريرة » بواسطة شعيرة سحرية معينة يستعان فيها الى أقصى حد بقانون التماثل: المثيل يحث صنوه \*

وفى احدى حالات « السعر الأسود » يمكن توجيه « المين الشريرة » ، فان احدى البرديات السعرية بلندن وليدن تشرح لنا شرحا مفصلا الطريقة التي يتم بها تفريق زوج عن زوجته ، وزوجة عن زوجها حيث تستدعى « عين بلاد كوش ( السودان ) « من أجل أن توجه نعو فلان ابن فلانة » (٤٤) •

والصيغ المتعلقة « بالعين الشريرة » قد أقرت أيضا في السحر القبطى (20) ، وهناك نص مسيحى يندد بالعادة المصرية التي كانت ترتكز على غسل الأطفال في المياه العفنة وفي المياه المتبقية من العروض المسرحية ، من أجلل طرد العين الشريرة ، فقد اعتقد أن عرق الأبطال الرياضيين له العديد من الفوائد الخاصة (21) .

وبالرغم من التحفظ النسبى فى النصوص الذى يرجع الى تقزز المصريين من وصف الأشياء والأحداث التى يعتبرونها شؤما بالنسبة لهم ، فان الاعتقاد فى العين الشريرة هو أمر قائم فعلا فى المعتقدات المصرية •

# الغمل السادس الذين أصابهم غضب الآلهة

اعتاد المصريون القدماء أن يضعوا على عاتق التدخل الخارجي لقوى معادية أى تقلقل أو اضطراب مهما كانت طبيعته (فيزيائي، نفسي، اقتصادى، سياسي، الخ ٠٠٠) ٠

وفي اطار النصوص السعرية ، نجد أن العديد من الصيغ توجه جهرا وصراحة ضد هذه القوى التي لم يحدد نوعها تعديدا دقيقا • فربما يكون الأمر متعلقا بأحد الموتى، أو باحدى المتوفيات، أو عدو، أو عدوة ، أو روح ذكر (آخ) أو روح أنثى ، أو اله ، أو الهة ، الغ • • ولكى نزداد اقترابا من هذا الموضوع يجب الرجوع الى النصوص ، الأكثر حداثة \_ فهى غالبا الأكثر توضيعا •

فأحد النصوص بمعبد اسنا ، والذي يرجع الى العصر اليسوناني الروماني ، وقام عالم المصريات الفسرنسي « سونيرو » (١) بدراسته ، يصف لنا المراسم التي تؤدي

خلال أحد الأعياد المهمة الخاصة باله المدينة المرئيسى:
خنوم وهناك عدد من الأفراد قد فرض عليهم العظس من حضورها وهناك العظر المؤقت المرتبط بعدم الطهارة الجسدية ، أما العظر النهائي من حضور هذا الاحتفال فعلى النساء والآسيويين (أي الأفراد الوافدين من المناطق الواقعة شرق مضيق السويس) ، والأفراد الذين يرتدون ملابس صوفية ، والحرفيين ، ومن هم في حالة حداد ، ومن يرزحون تحت مؤثرات شؤم « ياو » خطيرة •

#### فالى من تعزى هذه المؤثرات ؟

ان عبارة « باو » هي عبارة مركبة (٢) ومعقدة ، أما عبارة « حمت سا » ، فقد ذكر « سونيرو » ترجمتها (٣) التي اقترحها « قاموس يرلين » (٤) وهي : « حيل الساحر » ، ولكنها قد تفهم وتترجم بأنها « مفعول سائل سحرى » •

وعسوما ، فهولاء الأسخاص يعتبرون يشكل ما «ممسوسون » ، حيث ان المصريين كانوا يعتبرون أن جعيع الشرور تقريبا هي من فعل جوهر شوم ولكن ، كيف عساهم يميزون هولاء الأفراد ؟ وما الذي يعدد نوعيتهم . ؟ وما الذي يعدد نوعيتهم التي وما الذي يعملهم ممنوعين من المساهمة في المراسم التي تقام بالمعيد ؟

للاجابة على تلك الأسئلة ، قام « سونيرو » بالرجوع الى النصوص الاغريقية ، وبصفة خاصة الى نص ( المرض الالهي » أي الى الصرع ، الذي يعتبر تجليبا لتدخل أحبد الشياطين أو أحد السحرة • ويقدم كيمونث وصفا لهذا المرض يكاد يكون مبهرا :

« ان الشياطين الضارة ، التي تملأ الهواء ، والأرض ، والجعيم ، يهددون دائما البشر الذين يعانون من الخسوف من هجماتهم ، وينهالون عليهم بالشرور والأضرار بل وينزلون بهم موتا عنيفا • ويصفة خاصة فان الظواهر المرضية ، التي تتميز بها الأمراض العصبية والعقلية ، ينظر اليها على أنها من فعل أرواح ضارة تدخل في جسم المريض وتفقده أتزانه وصوابه • وهؤلاء الدخلاء يستحوذون على روح المريض ويسيطرون عليها ، ينتحلون شخصيته ، وحينئذ يصبح ضحيتهم ، مثلهم ، هائما في كل مكان ، انهم يسببون القلقلة في عقله ويصيبونه بالجنون ، واذا حدث ا أحيانا ، بقضل ذكائهم الخارق ، أن تمكنوا من منحه ملكة النبوة ، فأن هذا المس يتجلى غالبا في شكل عبارات غير مترابطة ومفاجئة ، انهم هم أيضا الذين يسمبيون لمن « يأخذونهم » ، نوبات من الجنون أو الصرع • ويطلق على هؤلاء المرضى العصبيين اسم خاص اذا تكررت نويات هوسهم وفقا لمراحل كوكب معين وأحيانا ، يتصور المرضى العقليون أنهم حيوانات ، ويعتقدون أنهم كلاب ، فيتخذون مظهرها ، ويهيمون مثل الكلاب بحتاً عن الغذاء ، ويجوبون مناطق المدن بين. المقاير • أن هؤلاء المأخوذين كانوا يبحثون عن الأماكن التي ترتادها الشياطين » (٥) •

• وعلينا أن نعلم أن المعابد في ذلك العصر كانت أماكن لأوى المجرمين وأيضا للكثير من الفقراء (٦) ، فقد « كانت تقوم أيضا ، بشكل ما ، بالدور الاجتماعي الذي تقوم به المستشفيات المليئة بالعجزة وذوى العاهات ومستشفيات الأمراض العقلية » (٧) •

اذن ، فيسبب اصابتهم بمرض له سمة خاصة فان هؤلاء المرضى قد حظر عليهم المساهمة فى أعياد خنوم فى اليوم التاسع عشر من شهر بؤونة " وبسبب أهميتها ، كانت هذه الأعياد تعاط بعوامل حظر خاصة ربما لم تكن سائدة بالنسبة لبقية الأعياد والاحتفالات بمعبد اسنا "

وعمدها ، ينان هدا موضوع خاص يرتبط بالديانة المتأخرة التي لم تكن تطبق آليا في العصور الأكثر قدما -

د وريما نتساءل عما اذا كانت الطقوس الديونيسية المعربدة المتهتكة التي تعتبر في حد ذاتها غريبة عن التقاليد . الدينية والكهنوتية بمصر القديمة ، لم تؤثر على شعائر السيرابيوم القديم بمنف • ولقد عرف هذا اليوم الذي حدث فيه اختراق لنمط العياة في حسرم هذا المعبد بفئة من المتعصبين المنحدرين من الشعب المقدوني أو المصرى ، من الذين كانوا يقولون عن أتفسهم « انهم ممسوسون (كاتوشى) من جانب الانه سيرابيس ويعيشهون بالفعل حياة المعتكفين ، بارادتهم غالبا • ومن الملاحظ أن عبارة كاتوشوى Katochoi التي وصف بها هؤلاء الأفراد ، هي التي تعبر في اللغة الاغريقية الدارجة عن المس أو الاستحواذ الذى ذكرنا آنفا بعض أعراضه ولم يكن هؤلاء الممسوسون ممن تنتابهم بالضرورة نوبات الارتعاد والتشنج ، ولكنهم كانوا جماعة لها صفات خاصة نستطيع أن نعرفها من مراسلات واحد منهم ، وهدو المضطهد المطالب الأبدى بطليموس بن جلاسياس ، وهو من خلال تاريخ مشاكله مع كبار موظفى الكهنوت بالمعبد ، يبين تفصيليا عن فكر أحد الصوفيين المهتزين عقليا ، فهو عيثة واضعة للصعاليك

المتدينين الذين لا تخلو منهم الأماكن المقدسة بالشرق ، والذين كانوا يتأرجعون بين الاضطهاد والاحتضان من جانب كهنة هذه الأماكن » (٨) •

#### أمسيرة باختسان

لا شك أن اكثر النصوص التي وصلت الينا أهمية فيما يتعلق بموضوع المس والاستحواذ في نطاق مصر القديمة هـو الخاص باللـوحة رقم ٢٨٤ ج بمتعف اللوفر ، التي تعرف باسم لوحة « بنترش » أو لوحة « باختان » • عثر على هذه اللوحة بالكرتك • ومنقوش عليها هذا النص الكهنوتي الذي يمكن ارجاعه تقريبا الى القرن الرابع ق • م (٩) ، ولكن علماء المصريات الذين يرتكزون على المعايير الأسلوبية قبل كل علماء المصريات الذين يرتكزون على المعايير الأسلوبية قبل كل شيء ، يعتبرون أن هذا النص يرجع الى أوائل عصر الانتقال الثالث ( الأسرة الواحدة والعشرين أو الثانية والعشرين) •

ويتضمن النص خلطا بين أحداث وتقاليد وعصور متباينة • وحتى البروتوكول الملكى الذي أريد به أن يكون بروتوكول رمسيس الثانى ، فهو أيضا غير دقيق •

ومن النص نعلم أن الملك قد سافر الى المنطقة الواقعة بين أعالى الفرات ونهر العاصى لكى يستقبل اتاوات وفود الملوك الذين خضعوا له " وضمنهم ، جاء ملك باختان الذى قدم ابنته الكبرى زوجة للفرعون وفقا لأسلوب دارج خلال الدولة الحديثة " وقبل الفرعون "

وليس من الممكن تماما تحديد مكان باختان \* وربما كانت هي باكتريان ، ولا شك أن ذلك كان سيثلج صدور

المصريين فهم سيرون بذلك أن قوة ملكهم تتعادل مع قوة دارا الأول ، وبالتالى تخفف المهانة التي لحقت بهم من جمراء الاحتلال الفارسي •

وينتقل النص الى الاشارة بأن أحد مبعوثي باختان قد جاء طالبا مساعدة أحد علماء مصر ؛ من أجل العمل على شفاء صغرى بنات ملكه • فقد كانت في أشد حالات المرض • وسانل العالم المصرى ، وبوصوله الى هناك ، قام بتشخيص مرضها : أن الأميرة قد أصابها مس من احدى الأرواح « خرى آخ » الشديدة السطوة ، وبدا فهو لا يستطيع أن يسيطر عليها بمشرده \* وهنا طلب ملك بأختان أن يرسل اليه احد الآلهة يكون قادرا على شفاء المريضة • فاستعان الفرعون بالاله الكبير « خونسو \_ العظيم \_ الرآفة » ، الذي قام ، بواسطة أحد أساليب الوحى ، باختيار الاله «خونسو ــ الذي \_ يحدد \_ المصير \_ و \_ يطرد \_ الأرواح \_ الهائمة » • وبالتدخل من جانب الفرعون ، قام الاله الطيبي «خونسو \_ العظيم \_ الرأفة » يتوصيل قوته السحرية ، الى « خونسو \_ الذى ـ يحدد \_ المصير » (١٠) . ثم بعد ذلك ، وصل الاله «خونسو ـ الذي يحدد ـ المصير ـ الاله ـ العظيم ـ الذي ـ يطرد \_ الأرواح \_ الهائمة » الى مكان أميرة باختان الشابة • وفي نهاية هذه الرحلة الطويلة ، شفيت المريضة بسرعة واندحرت الروح المستولية عليها وتراجعت بكل أدب ، على ما يندو ٠

وها هى قفزة جديدة تحدث فى اطار القصة • فلقد أراد ملك باختان أن يحتفظ لنفسه بذلك الآله الذى يملك هذه المقدرة الفائعة ••• وبعد مرور عدة سنوات ، أفهمه

الاله خلال أحد أحلامه بأنه يجب أن يرجع الى طيبة • وحالما رجع الى طيبة ، توجه « خونسو الذى ـ يحدد ـ المصير » الى معبد الاله العظيم « خونسو ـ العظيم ـ الرأفة » وقدم له الهدايا المقدمة من الملك باختان •

وفى هذه القصة تتراءى ملامح التنافس بين كهنة « خونسو الذى يعدد المصير » وبين كهنة « الاله العظيم الفائق الرآفة » •

وفى واقع الأمر ، وبكل بساطة فان الأمر يتعلق باله أعلى يوكل بمهمته الى اله أدنى (١١) • ان « خونسو الذى يعدد المصير » يتمتع بمعبده الخاص به ، وبكهنته ، وقد أقر به للمرة الأولى في الأسرة العشرين (١٢) •

ويراعى أن يؤخذ فى الاعتبار عنصران مهمان: الوصف الالهى المعبر عنه فى اطار اللغة العامية ، والتعدد فى منطقة طيبة لأماكن ممارسة شعائر الآلهة الكبرى ، حيث يتميز كل اله بصفة مميزة ، فان تلك ظاهرة عامة أصبحت شائعة بالمنطقة فى الأسرة التاسعة عشرة والأسرة العشرين ،

« سوف يضم طواعية القادم الجديد الى أعداد الألهة المقربين اللينى الجانب الذين يتوجه اليهم عامة الشعب من أجل البحث عن النصائح ، والمساعدة والمواسساة ، عندما أصبح الآلهة الكبار التقليديون ، المرئيون وغير المرئيين في معايدهم الفاخرة في العصر المتأخر أكثر تباعدا » (١٣) \*

وعندما يعتبر القادم الجديد كمرؤوس للاله الرئيسى « خونسو - الفائق - الرافة » ، يطلق عليه يكل يساطة اسم « الذى - يحدد - المصير » ولكن عندما يراد ابراز شخصيته

الأصلية ، كما هي الحال في هذا النص ، تضماف عبدارة « في طيبة » (١٤) \*

ويحتمل جدا أن هذه اللوحة قد اكتشقت في أطلال معبد خونسو \_ الذي \_ يحدد المصير \* ومن خالال النصوص البطلمية ، نجد أنه بخلاف ألقاب : الاله \_ العظيم \_ الذي \_ يطرد \_ الشياطاين ، التي تسمح بتأريخ اللوحة ، توجد أيضا عبارة : الذي \_ ينقذ \_ من العالم \_ الآخر ، التي يجب أن تفهم يمعنى : الذي \_ يحمى \_ من \_ الموت ، اذن ، فإن دوره الشافي قد تحدد تماما من النصوص البطلمية (١٥) ، ومن مضمون ملكى • وكل ذلك يبدو متوافقا مسع لسوحة بنتريش • ومسع ذلك ، يبقى تحديد طبيعة المس الذى أصابها ، فانكيان الذي استحوذ عليها يدعى آخ ، أي الروح . وتتراءى هذه الروح المشوشة أيضا في احدى الفقرات من نص « حــكم آنى » الذى قام عالـم المصريات الفــرنسي « بوزنير » (١٦) بدراستمه ، وترجمه عالم المصريات «بورجوتس» (۱۷) باختلاف بسیط عن بردیة تورینو (۱۸)، التي تتموافق في كثير من الموضموعات المشتركة مع بردية آئی (۱۹) •

ان الفقرة التي ذكرها بورجوتس تبدو ذات أهمية ، ولكنها تزداد اهمية عندما تدرج في اطارها الكلي (٢٠) - فبعد الابتهال الى تحوت (٢١) ، يوجه الساحر كلامه الى الكائن الضار بهذه العبارات :

« ۱۰۰۰ أنت أيها الميت ، أيتها الميتة ، لا تعضر لمجابهة فلان الذى ولدته فلانة باعتبارك هـواء معاكسا (٢٢) ، حارا ، بكآبتك ، باعتبارك نارا حامية تخرج من فم العية ، باعتبارك لهيبا يخرج من فم باستت ، باعتبارك النسار

نفرت التى تنبعث من فم سخمت ٢ • ان تأتى لمجابهته ، ولن يكون لك نفوذ عليه حتى طلوع الفجر ، وحتى يشرق شو. • وحتى يقدم تعوت أو المريض الذى يماثله تقريره الى رع • ان ينزل عليه أى شىء ضار لكى يستقر ٤ فى جسد فلان الذى ولدته فلانة • ان سوبد ، رب الشرق ، سيوف بطلق نفثاته فوق عشك ، سيعظم بيضتك ، لا تختبىء فى كل بللق نفثاته فوق عشك ، سيعظم بيضتك ، لا تختبىء فى كل الى حورس ، الذى انجبته فلانة ، انظر ٥ ، لقد أتم تعوله الى حورس ، الذى يرأس ليتوبوليس • امتنع عن ٦ التهام عظام ابنى وابتلاع لحم فلان الذى ولدته فلانة ، فيا كافة الأمراض التى نزلت و بفلان » الذى ولدته فلانة ، لن تبقى فى جسده ٧ ، لن تكونى الآمرة الناهية بداخله ، لا تجعلى ملكك بداخله والا فسوف أفصح عن طبيعتك وشكلك وأنت تقولين ٨ : « اننى قد ركبت فوق قرن القمر ، عندما يثور فاننى أتشبث به وعندما يهدأ أتركه » •

ان بورجوتس قد فهم هذه الفقرة الغريبة الشأن بشكل منايى:

« اننى أشهر بارتياح تام وأنا فوق قرن القمر • وعندما يصبح هائجا أستطيع أن أسيطر عليه تماما ، وعندما يهدا ، أتركه » •

حقيقة ، ان التفسير يبدو دقيقا للغاية • فربما تكبون المظاهر المتغايرة للقمر لها تأثير ما على حالة المريض وتمثل فترات هياج وفترات هدوء • والضمير (هو) قد يعنى أيضا المريض خلال أو بعد الأزمة أو القمر باعتباره اسما مذكرا في اللغة المصرية القديمة والذي قد يقارن بثور (٢٣) • وهذا يوافق رأى بورجوتس في تفسيره •

ولعلنا نتذكر الفقرة التى قدمها كرمونت قبادة ذلك : « • • • هؤلاء المرضى العصبيون يطلق عليهم عبارة شيخوخة عندما يطبق عليهم المرض ، ويبدو أن هذيانهم أو أزماتهم تتكرر وفقا لتكرر سراحل اكتمال القمر • • • • ويتم مطابقة المريض بمختلف الآلهة وفقا لما تنص عليه قاعدة و النقل » الدارجة في نطاق السحر المصرى ، والكيان الضار الوحيد الذي حدد بكل وضوح ، هو الميت أو الميتة •

ثم ، ها نعن نصل الى الفقرة التي قارنها بورجوتس مع الفقرة المنظمنة « يحكم آني » :

اذن ، فإن الجوهر المشئوم قد حدد يكل وضوح باعتباره نوعا من الأشباح يتخلل جسد الانسان • ويمزى اليه العديد من الأضرار : تدمير النجوم ، واللقاح ، وقطعان الصحارى وأسماك البحر • ولكنسه يهزم ، اذ تدمره نيران رع ويطارد حتى مقبرته •

ومن خلال النص الموجود في حكم آني ، نجد أن الأمر يتملق بالآخ كما هي الحال في لوحة بنترش ، وهذا الآخ هو شبح ما يعزى اليه عدد من الأضرار تتشابه مع تلك التي جاء ذكرها في بردية تورينو (٢٤) ، دون أن يتعلق الأمر بأي مس أو استحواد •

وها هو النص الذي ذكره المالم الفرنسي بوزنير وققا لبردية بولاق (٢٥) والنص الموازى بيردية جيميه :

3 July 16

و فلتهدىء الروح الآخ ، افعل ما تعبه ، وامتنع عما يضايقها ، ولتحفظ من أضرارها العديدة ، ولتحفظ من أضرارها العديدة ، فان كل خراب يأتي من جائبها ، حيوان قد غادر الحقل ؟ انها هي من فعل ذلك ، خسائر في أجواء الحقل ؟ انها الروح الآخ ، كما يقال آيضا ، ولكن عندما تثير الاضطراب في بيته ، تبتعد القلوب تماما عن الابتهال اليها » ،

يقول بورجوتس: قى هذا النص يتعلق الأمر بشبح عائلى مزعج، قد تصاب شئون البيت بالاضطراب والقلقلة الفعلية لو أنه دس آنفه بها(٢٦) ولكن تفسير بوزنير يبدو مختلفا تماما: « عاصفة بالبيت ؟ قلوب تتفرق ( تحبط ) ؟ كل ذلك من فعله هو » • ويلاحظ أن بوزنير يرتكز عسلى

الرواية الموجودة في برديات جيميه ، في حين أن بورجوتس يتبع النص في برديات بولاق ، ومضمون النص يبين بوضوح عن وسط ريفي \*

e ...

ومن ترجمة بوزنير نفهم أن الأمس يتعلق ببعض الاضطرابات العائلية ، التى تبدو من مسئولية الزوج ، فلا مكان هنا للجنان ، ويرى بوزنير أن ذلك يرجع الى المصدر المزدوج-، الطبيعى وما وراء الطبيعى ، للمشاحنات العائلية ، فلو أننا طبقنا ترجمة بوزنير ، أى الطبيعية ، فان الأمر سوف يتعلق بنوع من المس ، ان مجموع هذه الأحداث تجعل الأفعال التى عزيت الى الروح (الأخ) تتشابه للغاية مع تلك التى تعزى الى و العفاريت » فى مصر العديثة ، ويقدم بوزنير العديد من النصوص فى هذا الصدد (٢٧) ،

## الموتى الغطرون

تزخر النصوص الطبية أو السحرية بتعويذات عديدة ضد الموتى الخطرين ، ولكن حالة المس والاستعواذ التى تلقى على عاتق هؤلاء الموتى ، هى التى تهمنا هنا بشكل مباشر .

وهناك صييعة دونت فوق شريط رفيسع من البردى ، تلف وتعلق مع عقد تعمل على « اتقاء » الشر وتلبس حول عنق الشخص الذي يريد أن يحتمي •

«جسد و فلان » ابن و فلانة » يرتجف ، ان سمكة رع قد هوجمت فلتشستعل النيران في مقبرة الذي ينتشر بداخلها فلتشتعل النبران في وجه ( البا ) الخاصة بك !

اذا لم تسحب سمومك منه ، فسوف أبعدك عن الموتى السعداء ( آخو ) » (٢٨) \*



نميمة مكونة من شريط من البردى المدون عليه كتابات ، وقد طويت وعلقت في عقد يتضمن بعض العقد

وهذا النص من المكن فهمه بكل سهولة ، ولنبدآ بهذه الجملة : « ان جسله فلان الذي وللدته فلانة يرتجف » ، والارتجاف يفسر على أنه علامة على المس والاستحواذ • ويأتى « النقل » على الفور : يقارن الاضطراب الذي يعاني منه المريض بحدث ميثولوجي ، وهو ، في هذه الحالة مهاجمة اسماك رع • ويتعلق الأمر بالتحديد ، بالسلمكة « اين » والسمكة « أيجو » اللتين يفترض أنهما ترافقان الملكب

الشمسى وتحميانها من هجمات الثعبان الرهيب أبوبيس الذى كان يهدد بابتلاع المركب الالهية وبعملية النقل هذه ، يعمل الساحر بكل حذى على جعل الآلهة تنعاز الى جانب همو ، فمثلما انتصر رع على أبوبيس بمعاونة هذه الأسماك الحارسة ، فمن المفترض أن المريض سوف ينتصر على المعتدى المتسبب في مرضه و وبقية النص تبين لنا أن الأمر يتملق بأحد الأموات الخطرين و ويطلق تهديدا بتدمير المكان الذى يأويه بالإضافة الى تدمير كفاوته العيوية و

وليست هذه هى الحالة الوحيدة التى يساعد السمك فيها على ابعاد آحد الموتى الغطرين • فقد استعمل ذلك بالفعل (٢٩) في اطار النصوص السحرية وكذلك في النصوص الطبية •

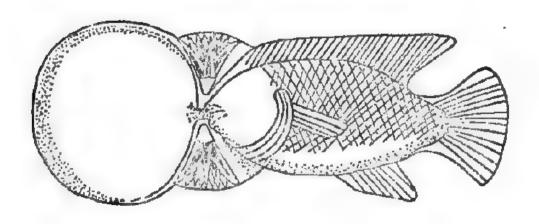

ملعقة على هيئة سمكة البلطي ( المعروفة باسم ابن في مصر القديمة ) كات تستخدم لوضع مواد الزينة ، ولحماية الحي والبت والاله في مركبه \*

ومثلا في أحد النصوص السحرية ، نجد أن الطقس المملى به يبين لنا كيف يتم ابعاد الموتى الخطرين ، بتعليق تميمة على شكل سمكة حول عنق الطفل -

وفى أحد النصوص الطبية نطالع النصائح النالية : يتم طهى سمكة « أبجو » وقد ملىء فمها بالبخور ثم تؤكل قبل النوم • وبدًا تبعد الأشباح •

أما التهديد بتدمير مقيرة أحد الأموات الخطرين ، فهو ليضا من الأمور التي أقرت تماماً مثل تدمير مقبرة أي مجرم (٣٠) •

وهناك أيضا التهديد بالحرمان من المقبرة تماما:

« ولكن لن يكون هناك قبر مطلقا لمن تمرد على الفرعون ، فسوف تلقى جثته في الماء » (٣١) .

وقد يتعلق الآمر بتدمير مقبرة موجدودة فعدلا لأحد المجرمين :

« سوف يقتل ابنه وابنته فوق الأرض وسوف تدمر مقبرته في الجبانة » (٣٢) .

ولم يكن ذلك كافيا من أجل تدمير السروح الخطرة ، فالضرورة تحتم أيضا تدمير « البا » الخاصة بها • وضمن التهديدات المتباينة ضد البا ، وهي تجسيد للعناصر الحيوية للفرد، لنذكر هذه الفقرة المقتطفة من بردية سحرية (٣٣):

« أنت أيها الميت ، أو الميتة ، فلتنعدم • لقد انعدمت • • لن يكون لك أى نفوذ على أى عضو من جسم فلان الذى ولدته فلانة • • • أنت تدفع فى هـذا المجـزر ، حيث تقطع البا

الخاصة بك ، ويدمر جسدك • لن تظهر متألقا (خع) ، لن تدخل ( لن تنشر ؟ ) لقاحك في جسد « فلان » الذي ولدته فلانة » (٢٤) \*



البا : طائر دو راس ادمی پرمز الی م روح » المتوفی عندما تفادر المقبرة وتختلط بالأحیام »

وينتهى النص بتهديد اضافى فى حالة رفض الميت الخطر سحب « لقاحه » ، أى : « متوت » "

وها هو أمر آخر قير أقر تماما في السحر المصرى:

« كان الشميطان يسمكن غالبا مسع أو في داخمل الانسان المريض ، ولكن في بعض الأحيان كان يكتفي بحقنه بتوع من السم، كلقاحه، أو بوله ، أو ما يماثل ذلك » (٣٥) .

ويمكن توضيح ذلك بذكر الفقرة التالية :

« لقد عملت على ألا يكون للقاح / السم ( متوت ) أي تأثير في أعضائه ، انه لم يخترق بأى ميت ، أو يأى ميت ، أن شبح كل ( آخو ) لم يسكنه » ( ٣) \*

اذن ، فها هى حالة من المس والاستحواذ ، وهنا ، نجد ان الشبح المستحوذ لم يستقر مباشرة بداخل الشخص ؛ ولكنه تجلى بداخله بواسطة «لقاحه» الذى أدخله فيه ، وهذا التهديد الصريح ، يعتبر بشكل ما خاتمة الصيغة السحرية : اذا لم يقم الميت الخطر بسحب لقاحه من هذا الشخص ، فلن يحتسب مطلقا مع الأموات ( الكلمة المستعملة هى «آخ» ) ووفقا لرآى عالم المصريات جاردنى ، تنطبق العبارة بالأحرى على الموتى الرفيعى المقام (٣٧) -

وعموما ، هناك سهات عديدة مشتركة بين المهدة المسمين «بالعفاريت» في مصر اعديثة وبين والآخو»(٣٨) ، فهم مثلهم قادرون على الاستحراد على الانسان ، قفى احدى العكايات التي يقصها بوزنير ، نجد « الشيخ » المعلى يتصل بالعفريث الذي يصبح بعد ذلك طبيعيا ، ولا شك أن هذه الوسيلة تذكرنا بقصة بنتريس (٣٩) ،

# فمن كانوا هؤلاء الموتى الخطرون ؟

مازالت هناك صعوبة شديدة حتى الآن في تصديد نوعيتهم و فمن المؤكد أنه كان هناك نوع من الارتياب فيمن كانوا يعرفون « بأشباه ست » ، هولاء الذين يتسدون يسمات جسدية مميزة (شعر أحمر ، أو ربما اشتن فائق (٤٠)) وأسلوب حياة غير دارج ( لا يتزوجون ) او ببعض العيوب ( السكر ) و كانوا يعتبرون أشخاصا هامشيين و كما أن أحلامهم تفسر بشكل مغتلف عن المتاد و كانت « المرأة الحمراء » (أي ذات الشعر الأحمر ) تخصص من أجلها صبغ حماية خاصة ، من المؤكد من أجل حماية

طفلها من ست والبعض منهم كانوا بعد موتهم يتركسون كطعام سائغ تنهشه الطيور الجارحة ، مثلهم مثل من يحكم عليهم بألا يدفنوا داخسل مقبرة والبعض الآخر ، قد يقتلون بأسلوب عنيف أو يغرقون في المياه ، ويمكن ان يعتبروا كأشخاص خطرين أيضا و

ومع ذلك ، فلا يبدو أن أتباع « ست » قد عوملوا معاملة سيئة بصفة خاصة ابان العصور القديمة - في تلك العصور كان ست مايزال الها ، خطرا حقا ورسولا للموت ، ولكنه كان أيضا رب العديد من المدن الكبرى، وسيدا رئيسيا في التدرجات الوطيفية والمساعد للشمس في صراعها ضد أبوبيس - ومع ذلك ، فمن الصغب التأكيد أن المصريين لم يكونوا يشعرون بمشاعر الكراهية نعو الأشخاص القليلين ذوى الشعر الأحمر كان يعتبر عن خوى الشعر الأحمر كان يعتبر عن جدارة لونا مشئوما (٤١) - أن « شيطنة ست » هي أمر متأخر نسبيا ، ولقد أصبحت فعلية خيلال عصر الانتقال الثالث والعصر المتأخر ، حيث كان الأفراد ذوو الشعر الأحمر يقتلون « أمام مقبرة أوزيريس » (٤٢) .

ولقد أطلق على هولاء الموتى الغطرين اسمم بيا أويثناتوس فى العصر الاغمريقى وفى المعتقدات المصرية القديمة ، كان الانسان الذى يموت مقتولا يصبح «عفريتا » وتسكن روحه المكان الذى قتل فيه ، وربما يكون هؤلاء الموتى الغطرون أيضا مجرد أموات قد دفنوا فى مقايرهم بشكل طبيعى معتاد ؛ حيث توجد فى النصوص تهديدات بهدم مقبرة الشبح ، وقد يتعلق الأمر كذلك بأشخاص « ملعونين » ، ولكن ، وفقا لما تبينه « رسائل الى

المرتى » (٤٣) ، فان كل من قاموا ، وهم على قيد الحياة ، بالاساءة للمريض أثناء علاجه يعتبرون خطرين ، فالموت ليس سوى مسألة مسافة بينهم وبين الأحياء • فالضرورة تستلزم اذن التوقى من خطر هؤلاء الموتى •



قام ست بدور يتسم بالغموض ، فهو في ان واهـد هـارس المبركب الثبــمى، وقــاتل لاوزيريس ، وائتهى به الأمبر باعتبــاره غيطانا في العمم المتاشر ،

ان النصوص السعرية والطبية متعمة بالصيغ العاصة بعماية الأحياء ، سواء كانوا بالغين أو أطفالا ، وهي صيغ تقترن أحيانا بصنع بعض التمائم أو الدهانات • وكأنت بعض الأمراض التي لم يكن يوجد لها تفسير تعزى الى هؤلاء الموتى الخطرية •

وأحيانا تحدد الصيغ الرغبة في عدم رجوع الموتى الخطرين الى العالم الدنيوى ومن أجل تحقيق هذا الغرض كان يتم دفن أشكال سعرية في أطراف الجدانات •

وبالرغم من ذلك، فإن الجبانات كانت تعتبر «مسكونة» في بعض أيام العام، وكان من المحتمل أن يقابل المرء وهم في بعض أيام العام، وكان من المحتمل أن يقابل المرء وهم في طريقه واحدا من هؤلاء الأشباح وفي الليل ، وهمم وقت يتسم بالخطورة بوجه خاص ، كانت تتلي بعض المعين المقترنة يبعض الشعائر التي تمنع الموتي من التردد عمل البيوت وكائت مساند الرأس فوق الأسرة تغطى برسومات وصيغ واقية تهدف الى ابعاد الأشباح المزعجة وكانت الأيواب والنوافذ تدهن بدهان معين من أجل منع الأرواح الشريرة من الدخول ، ولا شك أن أبواب المنازل كانت تعلل باللون الأحمر بغرض أبعاد المخلوقات الضارة والشؤم والشؤم والشورة والشؤم والمنازل الأحمر بغرض أبعاد المخلوقات الضارة والشؤم والشؤم والشؤم والمنازل الأحمر بغرض أبعاد المخلوقات الضارة والشؤم والشؤم والمنازل الأحمر بغرض أبعاد المخلوقات الضارة والشؤم والمنازل الأحمر بغرض أبعاد المخلوقات المنازل الأحمد المنازل الأحمد بغرض أبعاد المنازل الأحمد بغراء المنازل الأحمد بغراء المنازل الأحمد بغراء المنازل الأحمد بغراء المنازل الأحمد المنازل الأحمد المنازل المنازل

ولكن ، هؤلاء الموتى ، الذين يستحيل اقتناصهم ، قد يتجلون آثناء الليل فى هيئة « رياح معاكسة » مثلما هسو الحال فى مصر الحديثة ، حيث يتجلى الأشخاص الذين ماتوا مقتولين أحيانا فى هيئة عاصفة هوائية بجوار مجرى مائى أو بئر حتى يصاب الانسان الحى الموجود فى هدا المكان بالدوار ، فيقع فى الماء ويموت غريقا ، وبما أنه يستحيل الامساك بهم ، فهم يستطيعون اختراق كافة فتحات الجسم وكان الساحر يستطيع طردهم بواسطة الافرازات الجسم، الجسدية (25) ،

واذا تم المس بعيت خطر ، فانه يحتل مكانا مهما ضمن أنواع المس • وبعض النصوص الطبية ذات الأهمية الخاصة \_

تذكر أنواعا عديدة من المس بعضها بدون شك تلك التي تتعلق بأموات خطرين .

نفى « بردية برلين الطبية » (٤٥) يشار الى دهان ما يعمل على شفاء « انسان يسيطر عليه شبح أحد الأموات » (٤٦) أو (٤٧) « دهان من أجل ابعاد اله ، أو شبح لرجل ميت أو اسرأة ميتة » (٤٨) •

وفي بردية هيرست الطبيبة يطالب هينه المسيغة المسيغة

« صيغة الزيت محت من أجل علاج كل شيء • ثناء عليك ، أنت يا عين حورس ، يارننوت القائمة فوق الاله حج حتب ، قد أضفى عليها رع تألقه (خعو) أمام التاسوع • وعندما خرجت ايزيس فقد هتف لها أمام جب • فلننقذه من شبح أحد الأموات ، أو احدى المتوفيات •

اننى أنا تحوت ، طبيب عين جورس ، الذى حارب (من أجل ) أبيه أوزيريس بعضور نيت ربة الحياة ، وتابعاتها منذ الآن ، قد أنقذناه » (٠٠) \*

وقى هذا المجال يستمان أيضا بالتبخير كما جاء ببردية برلين الطبية (٥١):

« تبخير من أجل أبعاد ميت ما ، أو ميتة ما » • • وتسرد الصيغة (٥٢) • و نلاحظ أنه في الحالة الأولى ، كان الأمر يتملق أيضا بطرد أحد الأرباب ، والعديد من الوصفات قد أعدت من أجل طرد الحكاو ، وهي عبارة تترجم غالبا بمعنى

« السحر » (٥٣) الكامن « بداخل الأحشاء »(٥٥) • ولننتفت بصفة خاصة الى تلك الوصفة ببردية ايبرس (٥٥) التى تبين لنا كيفية « طرد أحد الأموات من أحشاء رجل ما » (٥٦) •

وأحيانا تكتب الصيغة السحرية بصفة خاصة من أجل منع اقتراب أحد الأموات من شخص ما (٥٧) - وفكرة و المس » هذه من جانب كيان مؤذ توجد ضمن الكثير من النصوص السحرية •

ولكن الأموات ليسوا وحدهم هم المعنيين • فهناك ايضا ، ضمن المديد غيرهم ، الأرباب • ويجب العمل على الحماية من تأثيرهم الضار ، فبعض الأرباب والربات قد ذكروا غالبا ضمن قوائم الخطرين بالصيغ السحرية •

اقفى احدى الصديغ من أجل القضاء على ألم ما ، أو التهاب ما (أوخدو) (٥٨) ، نطالع ما يلى في أثر تهديد موجه ضد الآلهة :

« " " شم أطأ بقدمى بوزيريس ، وساحطم مندس !
سأسافر الى السماء وأرى ماذا يفعل هناك ولن أقدم أى
قربان لأبيدوس ، حتى يطرد تأثير اله ما ، وتأثير ربة ما ،
وتأثير ألم ذكر ، وتأثير ألم أنثى ، وتأثير ميت ما ، وتأثير
امرأة ميتة ، الخ ، وتأثير كل شيء سيىء في جسمى هذا ،
في لحمى هذا ، في أعضائي هذه » (٥٩) "

ولا شك أن أكثر ما كان يخشى منه هى التأثيرات الضارة من جانب آلهة خطرين مثل ست أو سخمت ، ولكن فى حقيقة الأمر أن أى الله من الآلهة يمكن أن يكون مصدرا لمس ما قد يجر الموت فى أعقابه •



وهكذا ، فقد وصلت الى أيدينا طقوس سلحرية عملية تشرح لنا الأعراض المرتبطة بالمس الخاص بكل اله وطريقة العلاج منه ، وسوف أقتطف منها ما يقيدنا هنا : .

« أما عن الانسان الذي يرزح تحت وطأة موت تحوت ، والذي ( يصر ) على أسنانه ، ويلوك لسانه ، وتنتصب رقبته بين وقت وآخر ، وفي حين ان أنفاسه يفوح منها سم الثعبان والعرق ينساب فوق أعضائه ، فعليك أن تصنع من أجله شكلا لتحوت من انخشب ، وشبكلا لتحوت من أجل التطهير ، ويعلق التحدوث المصنوع من الخشب في عنقه ، في حدين يمتنع تماما عن تنباول أية أسماك • وأما بالنسبة لانسان يرزح ( تحت مدوت ) أوزيريس ويبدو في حالة فقدان الوعى تمأما وكأنه ميت ، ولكنه يضرب بسلقيه ويديه ، في حين تبقى رأسه بدون حراك ، ووجهه مسود اللون ، وقمه معوجا ، ورائحة أنفاسية مثل رائحة البخور الجاف ، وعيناه مقفلتين ، وبعد أن يهدأ يستغرق في نسوم عميق لفترة طويلة \_ اصنع من أجله شــكلا لأوزيريس ، وللقمر الجديد ، وللكلب النائم ، ولواجهة التاج أتف ولمن هـ و بدون رأس ، وكافة الكتابات التي تعمل على ابعاد الموت » (٦٠) .

فها نعن هنا آمام بعض الاضعارايات الجسمانية والمقلية التي قد تجر الموت في أعقابها ، والهدف من هذا النص هو أن يقدم للمعالج بعض العناصر التي تسمح له بتشخيص المرضل ، وتعتبر هذه الأعراض سمات للموت الذي يسببه أحد الأربات ؛ مما يوجب تهدئتهم باقامة الشمائر العملية المناسبة ،

ويقال أيضا ان شخصا ما قد وقع في قبضة أحد الآلهة، ولا يعدو ذلك أن يكون سوى نوع من المس (٦١)

وفى تعاليم أمنمؤبى ، ينصح بعدم الاستهزاء برجل واقع فى قبضة الأله ، وألا يثور أحد فى وجهه (٦٢) \* فقد ذكرت حالته ضمن حالات أخرى لأشخاص مصابين باعاقات جسمانية (الأعمى ، والقرم ، والأعرج) ، ولقد وضلع . . . معهم فى درجة واحدة \*

وفى ابتهال لأحد عمال دير المدينة لالهة الجبل ، نجد هذا العامل يصرح وهو يتحدث عن الالهة :

« كنت في قبضتها نهارا ومساء » (٦٣) -

ولكن لسوء العظ ، فانتا لا تعرف ماذا كان قد فعل هذا العامل !

# ثبورة الآلهة (٦٤)

فى العديد من النصوص تستعمل العبارة « باو » ، وهى بمعناها الدقيق تعنى « تجلى » ، ووفقا لاختلاف المضمون ، فهى قد تعنى « ثورة » أو « قوة » خطرة خاصلة بملك أو باله ما •

وفى النصوص المستمدة من طائفة الحرفيين بدير المدينة ، نقابل غالبا عبارة وظهر أحد تجليات و باو » الاله » و يصفة عامة ، كانت تستعمل فى مضمون محدد تماما ، فقد يرتكب أحد أفراد هذه الطائفة خطأ ما فيجد

نفسه بذلك من الناحية الاجتماعية قد نبذ خارج الطائفة و وبعد ذلك ، وبالنسبة لهذا الانتهاك يحدث أحد تجليسات الاله و وتبدو بمثابة عقوبة حكمت بها الآلهة ، ويمكن أن تتمثل في هيئة عقاب ملموس ، حيث يشعر الانسان بضيق وعدم ارتياح شديد يتمثل في شبعور بالذنب ، وأحلام مزعجة ، وربما أيضا عمى مؤقت ومثل هذا التدخل الالهي يتطلب الاعتراف العلني بالخطأ من جانب هذا الانسان الذي تتعسن حالته بعد ذلك ، ويعود الى ما كان عليه من قبل عضوا كامل الحقوق في نظام طائفته ه

ومثال على ذلك هـنا النص الذى جاء باحـدى لوحات المتحف البريطاني (٦٥) والتي كانت لشخص يدعى نفر آبو، وهو عضو بطائفة دير المدينة :

« اننى اقسمت يمينا كاذبا للاله بتاح ، رب الحقيقة ، فجعلنى أرى الظلام فى النهار (أصبحت أعمى) - وسرف أحكى عن تجليه (باو) لمن يجهله (و) لمن يعرفه ، للفقراء (و) للعظماء ٠٠٠» -

ان النطق بقسم كاذب باسم الفرعون كان يعتبر خطأ فادحا • وحينتذ يقال ان ال الباو ) يكون ، أقسى من الموت •

وترجع جميع هذه النصوص الى عصر الرعامسة ، ولكن هذا الموضوع نفسه قد عاد ثانية على بعض الشقفات التى ترجع الى الأسرة الثامنة عشرة (٦٦) :

« آمون رع ، الشديد الثورة (باو) رب البؤساء ، لقد عملت على أن أرى النهار كمثل الليل ، ولقد أضأت بصيرتى

بعد رجوعك الى الرأفة بي \* أمون رع ، أنت المعبود ، أنت المود ، أنت المعبود ، أنت المود ، أنت المعبود ، أنت المود ، أنت المعبود ،

فمن خلال هذا النص ، نجد أحد المكفوفين وهو يرجع شفاءه الى آمون الذى رجع عن غضبه (باو) • والمرض الفعلى كان ينظر اليه باعتباره عقابا الهيا (٦٧) \*

وقد يتراءى الباو في صدور عديدة • ومع ذلك ، فبالامكان التخلص من هذا الاضطراب ، فقد كان الاله « يرجع » أحيانا عن غضيه ( باو ) •

ويبدو أن عبارة « لقد ظهر تجلى الآله » من الممكن أن تطبق أيضا على الملك وهو يقتل أعداءه (٦٨) •

ان باو رمسيس الثانى ضد الميثيين قد سبقته سنوات من الكوارث والمصائب الطبيعية وحروب مع البلاد المجاورة ، في هذه الحال ، فان الأمر يتعلق و بلعنة ما » ، ويحتمل أن رمسيس التانى قد استنفر أحد الأرباب (ست) ضد أعدائه وفي نصوص آخرى بدير المدينة ، يتراءى الخوف من باو الهى ، وهناك مراسم تالية ترجع الى الأسرة الحادية والعشرين والأسرة التانية والعشرين تعمل على الحماية من هذا الخوف (٦٩). •

وهناك نص يبين بوضوح حالة الشخص الذى يرزح تعت جبروت باو أحد الآلهة وهدو نص و المضطرب ( حرفيا : الساخن ) والذى يعبر عن عقاب لكاتب ما ، اذ يجب آن يتوخى الصمت ، ويكون متحفظا وخاضعا لمن هم أرقع منه منزلة :

« ثناء عليك ! عندما تتفتح اللوتس وتمسك الطيور من أجنعتها ، سيتوجه الجيش الى الوطن ، والأسرى سيوف يوسمون بالحديد المحمى • والمضطرب (شمو = ساخن) يرزح تحت تجلى باو آمون • ان البشر يمقتونه ، والشمس لا تشرق في حضوره ، والفيضان لا يجرى من أجله • انه مثل فأر فاجأه الفيضان فلم يجد مكانا يختبيء فيه ، انه مشل طائر أمسكه وانسان ما من جناحيه فلا يستطيع الطيران » (٧٠) •

ومثل هذا الفرد يجد نفسه عاجزا عن أى تصرف : أنه « في أطأر تجلي » الاله •

ويقال ان الزعيم الليبي موروى قد وجد نفسه ذات يوم في حالة مشابهة ، فقد تخلي عنه شعبه وهزأ به ، «وأصبح في اطار تجليات جميع آلهة منف ، ولعن ملك مصر اسمه ٠٠ » (٧١) .

ألا يتراءى هنا ايماء الى احدى شعائر السحر ؟

وهناك وصف آخر لرجل و بداخل تجلى » أحد الألهة ، وهو عن عامل حرفى بدير المدينة كان يقوم بتلاوة بعض الدعوات « من أجل الرسام نخت آمون صادق الصوت ، وهو طريح الفراش لمرضه ، في حالة احتضار ، ( بداخل ) التجلى ( باو ) من جانب آمون بسبب بقرته » (٧٢) •

ولا شك آن هذا النوع من تجليات الغضب الالهى تتشابه مع أوضاف ذكرت من قبل لأشخاص فى نطاق الموت الذى يسببه الاله • والعديد من النصوص الأخرى تعطى هذا



الطور وقد استكت من جناحها تتهائل سعريا ، بالمسطرب ، •

المعنى " كما أن اهانة الآله يستتبعها أحيانا التجلى الآلهى بداخل الشخص (٧٢) ، فالأهانة لها كفاءة سعرية قد تجر في أعقابها استتباعات خطيرة للشخص المهين ، وهذا يرتبط بطبيعة الحال بأهمية ومكانة هذا الشخص الموجهة له الاهانة .

ولنذكر أيضا هذا النص المدون فوق احدى اللوحات الذي يتحدث عن تحديد أيعاد أحد الحقول:

۱ن من يحركها من مكانها ، سوف يحل عليه تجلى
 باو نيت دائما وأبد الدهر (٧٤) » \*

وهناك شيء مماثل يتراءى من خالال سؤال موجه الى وحي الاله (٧٥) •

جملة القول ، ان هذه النصوص وغيرها الكثير تجعلنا نعتقد أن يعض العبارات مثل «تجلى الآله» ، يمكن أن ترتبط بالتعازيم التي تشرح حال الأفراد الذين يقمون « تحت » تأثير الموت الذي يسببه اله ما •

وفى أحد نصوص « اسنا » من العصر المتأخر (٢٦) نجد أن الأشخاص الرازحين « تحت » الباو منبوذون من حضور احتفال كبير للاله خنوم •

ولكن كيف يمكن التوقي من هذه المؤثرات الضارة ؟ لحسن العظ أن مجموعة من البرديات الديموطيقية التي ترجع الى العصر البطلمي تشرح لنا ذلك -

فنعرف أن الأشخاص المعنيين بذلك قد كرسوا انفسهم الاحدى الالهات ، ليسوا هم فقط ، ولمكن أيضا خدمهم ، وأولادهم وأحفادهم و وتعهدوا بأن يسددوا راتبا شهريا للكهنة وألا يغادروا حرم المعبد ، وفي مقابل ذلك ، سوف يجدون الحماية من القوى فوق الطبيعية التي تهدد وجودهم، سواء كانت مجسدة في الجان أو في كائنات خطيرة (٧٧) .

ومثلما رأينا ، نجد أن مفهوم الباويقع في ثلاثة مجالات مختلفة : المجال الالهي ، والمجال الخاص بالملك ، والمجال الخاص للفرد المادي، وهذه المجالات الثلاثة تتداخل تداخلا وثيقا في نطاق المضمون المصرى ، ولكن يمكن التميين بينها "

ويعتبر الاله هو السبب المباشر للتجلى ، أما وضع الملك فهو بالأحرى وضع الوسيط ، أما الفرد العادى فهو الذى يتحمل ، وأحيانا يستثير ، وفي نفس الوقت يمكنه تهدئة النضب الالهى •

وهناك اتصال ما بين هذه المجالات الثلاثة المختلفة • ان أى قعل يعتبر بمثابة انتهاك يمكن أن يستثير الباو الالهى ، وكذلك فان العدو السياسى عند مجابهته للسلطة الماكمة الملكية فأنه يضع نفسه في موضع المنتهك الذي بستعق استتباعات التجلى ، اضافة لعداء الفرعون المباشر •

وسوف يكون من الخطأ للغاية محاولة التمييز في اطار المر القديمة بين المجال السياسي والمجال الديني .

ان العدو السياسي هو أيضا العدو الديني ؛ نظرا لارتكاز المؤسسة الملكية على معهوم سعرى ـ ديني أساسي ، فالأمر ملب هنا الحفاظ على الدولة في اطار نظام قائم ضد التوى المدمرة التي تحيط به • والفرد عندما يقترف انتهاك دينيا فانه يعمل بذلك على خلق سبب للقلقلة يماثل العدو السياسي ، ففي كلتا الحالتين تبدو ميكانيكية الدفاع منشابهة ، وهنا يظهر « تجلى » الاله • والنسرض منه ليس التسبب في اضطراب الانسان وتعذيبه تحت قبضة الباو ، ولكن الغرض أن يفهم أنه اذا كان يريد أن يتوقف هدذا الاضطراب الذي أوجده الباو ، فعليه أن يصحح بنفسده الانتهاك الذي ارتكبه • ان وظيفة الباو هي أن يعمل بشكل ما على أن تعود الأشياء المضطربة الى حالتها الطبيعية ، وأن يستقر النظام • ولا شك ، أن كل ذلك يخفي في طياته مضمونا يتعلق بالماعت • ولكن الماعت تحتل مجالا خاصاً للغابة •

واذ نحينا جانبا المجال السياسى ، فان العلاقة بين الفرد والآلهة تجىء فى المقدمة ، فالكيان الاجتماعى ليس سوى المضمون الذى تتواجد بداخله هذه العلاقة • ومن هذا



خنبوم دو راس الكيش ، عرف عنه انه هو الذى قام » بتشكيل » الانسان فوق جهاز الفخرائي بالاستعانة بالطين والطعي الذى يقذف به فيضان النيل •

المنطلق ، يمكن أن يقال أن أغلبية هذه الأدلة تدمج في نطاق ما يسمى بحركة « الورع الشخصى » التي ثمت وتطورت أثناء الدولة الحديثة •

ولتوضيح هذه الفكرة ، يمكننا الاشارة الى نص سعرى يبين أنه بعد الابتهال الى الآلهة ، يوجه اليهم استعطاف من أجل انقاد المريض « من العطش ، والجوع ، والعرى ، ومن الباو من جانب أى اله وأى الهة » (٧٨) -

ولا شك آن هذه الصيغة هي بداية التعبير عن الرغبة في الحماية من الباو الالهي ، كما عبر عنها بعد ذلك في مراسيم الوحي بالأسرتين الواحدة والعشرين والثانيسة والعشرين "

# الفصل السابع المسوت ، والمسوتى النصوص الجنازية والسعر

اتسم مفهوم المصريين ازاء الموت (١) بالغموض ، والازدواج •

فالمفهوم الأول ، الذي وصف « بوحدانية الوجود » ، يرى الموت باعتباره حالة ضرورية من آجل الوصول الى الحياة الأبدية • ومثلما يوجد ايقاع في الطبيعة والفصول ، فذلك الانسان يجب أن يموت من أجل الوصول الى العالم الآخر • والدورة الشمسية وفيضان النيل وتناقصة تؤكد كلها فكرة الموت هذه ، ولقد استطاع البعض أن يروا المضمون الخاص بالموت بمثابة « عقيدة ترتكز على فكر ديني» (٢) • ان هذا المضمون يتعارض مع المضمون الآخر الذي يرى أن الموت هو الفناء الكلى للفرد • وبذا ، نجد الكتابات الجنازية تتوجه بكلامها للمارة في عبارات واضعة المعنى تماما:

# « أنتم يا من تحبون الحياة وتكرهون الموت » •

وهذان المفهومان (٣) يتواجدان من خلال الأهمية القصوى التى توجه للجنازات و فهذه العناية الفائقة الني تولى لعملية اعداد الجسد ولكل ما يحيط به فى المقبرة الا تدل فى حد ذاتها على الخوف الذى يشعر به المصريون من حدوث موت و ثان » ، اذا سمح التعبير بذلك ؟



ان وجود التانصات هذا هو من اجل ان يبين ان المتوفى قد دفن وقف الراسم الدفن المدمدة على السحر والتي تكفل له « حياة الخرى » ( مقبرة رع موسى ) •

وهناك الكثير من الأدلة النصية التي تتراءى من خلالها الحياة بعد الموت في شكل كئيب (٤) \*

وليكن ، ما الدور الذي يحتله السيحر في المفاهيم الخاصة بالموت لدى المصريين ؟

وكيف كان يبدو ذلك ؟

كان الهدف الأساسي للنصوص السحرية هـو المعالجة والوقاية ، فهي تتضمن وصـفات ضـد لدغات أو قرصات العشرات والحيوانات السامة ، وضد المردة المؤذية المصاحبة لسخمت ، وضد الأشباح ، الخ ، وأيضا وصفات من أجل الحماية من الموت .

### وهناك شقفة سحرية عليها كتابات تمرح بأن:

« كلمات حورس تبعد الموت وتدعم حياة الذي يشعر بنصة واختناق في حلقه ، ان عبارات حورس تعمل على تجديد الحياة واطائة سنوات عمر من يبتهل اليه ، ان كلمات حورس تدحر النار بعيدا ، وعباراته البليغة تقى من خطر أي مرض مصدره السم ، ان كلمات حورس تعمل على انقاذ الانسان الذي يتربص الموت به » (٥) ،

ولا ريب أن حورس يقوم هنا بدور الساحر ، كما أن الساحر ... كما يتراءى غالبا من خالال النصوص السعرية \_ يتطابق به •

وهناك نص اخر يصف لنا أنساط الموت التي يريد الشخص أن يقى نفسه منها:

« مرسوم ملكي لأوزيريس خنتي أمنتيو ، من أجل ابعاد ضرر ميت ما ، وضرر ميتة ما ، وأيضا من أجل ابعاد تأثير أحد الأرباب أو احدى الربات ، من أجل حماية المريض وحتى لا يداهمه الموت بسبب مرض برأسه ، أو يسبب مرض يعنقه ، أو يسبب مرض ينخاعه الشوكي ، أو بميتة يسببها أحد الأشباح ( آخو ) الذكر ، أو بميتة تسببها احدى الأشباح الاناث ، أو بميتة يسببها مغيب رع ( غروب الشمس ) أو بميتة من أى لحظة من لحظات اليوم • ومن أجل حمايته من الموت بسبب تمساح ما ٠٠ ومن أجل حمايته من الموت الذي يسببه ثعبان ما ، أو عقرب ما ، ومن الموت الذي يسببه أي أسد ، ومن الموت الذي يحدث من ضربات قرنى أى ( ثور ) ، ومن الموت بسبب أى جثبة ومن الموت الذي يسببه القتل بسلاح برونزي ، ومن الموت بسبب الدفن. ومن الموت الذي يحدثه عدم الدنن ، والموت بسبب الوقوع من قوق جدار ، أو الموت بسبب الغرق ، أو المروت يسبب كائن من الأشياح ، ومن الموت بسبب مرض المكلى ، أو الرئتين ، أو الطحال ، أو الكيد ، أو يسيب أسنانه ، آو پسيب بلمومه ، أو دراعيمه ، وبسيب آي نفشات ضارة ، وبسبب مرض بصدره ، ويسبب مرض القلب ، و بسبب شجرة جميز ، و بسبب الفاكهة « الكاكا » ، و يسبب أى أسد ، ويسبب أى عشب ، ويسبب ذكر قد تحول الى أنثى وبالعكس ، وبسبب عضة انسان ، وبسبب عضة أي أسد ، ويسبب أي شقفة ، ويسبب قطعة حجر منحوتة ، وبسبب ابتلاعه لشيء ما ، ويسبب أي مرض ، ويسبب أي انرلاق ، وبسبب عظمة أى طائر ، ويسبب مرض بالطحال، وبسبب مرض بالحلق ، ويسبب مرض يقدميه ، ويسبب مرض يقدميه ، ويسبب مرض بيديه ، وبسبب أى ضربة ، وبسبب أى طعنة سكين ، وبسبب أى حجر ، وبسبب سقطة ، وبسبب أى عصا، وبسبب اختناقه ، ويسبب الجسوع ، وبسبب العطش ، ويسبب الرضاعة الطبيعية ، وبسبب الوضع رأسا على عقب ، ويسبب الرضاعة الطبيعية ، وبسبب الوضع رأسا على عقب ، ويسبب الارهاق ، وبسبب الذهاب الى ( الكا القرين ) ( تورية لمعنى الموت يحدث بسبب البشر أو الأرباب ، أو انسان ذكر قد غير من شكله ، أو انسانة أنثى غيرت من شكله ، وكل شيء يتخلل بداخل فلان ، ابن فلانة » (٦) -

ويتبع هذا السرد الغريب الشأن لمختلف أنماط الموت التي يريد الشخص أن يقى نفسه منها ، سلسلة طويلة من التهديدات ضد الآلهة ان لم يعملوا على حمايته •

وهناك نمط آخر من الدعوات للآلهة في التراتيل والابتهالات في عصر الرعامسة وفيها يسترجى الآلهة بأن ينسحبوا من العالم الآخر ، أي يتحولوا من حالة الأموات الى حالة الأحياء • وقطعا الأمر يتعلق باعادة أحد الأموات الى الحياة الدنيا (٧) •

وقد لاحظ عالم المصريات بوزنير (٨) هممذا الأمر اللحظة جيدة • وهكذا ، ففي احدى الشقفات التي ترجع الى عصر الرعامسة وتتضمن ابتهالا لآمون ، تطالع :

« همذا الموجود في العالم الآخسر ( الدوات ) يبتهمل لأمون : انقدني » (٩) ٠

وفى أحد النصوص المتعلقة باحدى أميرات الأسرة الواحدة والعشرين ، يشار الى اله « ينقد من يريد ، حتى لو كان فى العالم الآخد ( الدوات ) ويضع واحدا آخد مكانه » •

وهذه الضرورة لوجود بديل تعتبر خطرا بالنسبة للأحياء ، وهناك أدلة أخرى ، تؤكد من خلال تركيب الجمل، أن الآلهة تعيد الحياة الى الموتى . •

وهذه الأدلة ذكرها بوزنير بخصوص آحد أوصاف الأله خونسو:

« ان الصيفة المستعملة للجملة تبدو مختلفة الى حد ما انها تبدو أكثر مجازا ولا تؤكد فكرة البعث ولها مقدماتها وسوابقها في الدونة الوسطى في قصة سنوهي ، وتتواجد من خلال بعض الأسماء الأعلام ـ ان عبارة شد أم دوات ، أي اخراجه من العالم الآخر » قد استعملت بشكل ما عندما استعين بها من آجل خونسو الذي ـ يحدد الـ مصير ، أي استعين بها من آجل خونسو الذي ـ يحدد الـ مصير ، أي الله يقى من الموت » (١٠) •

لم يكن المصريون يرغبون فقط في الوقاية من الموت بالسحر ، ولكنهم بالاضافة لذلك ، وحتى وهم أموات ، كانوا يفكرون في النمكن من الرجوع الى الدنيا بفضل بديل ، ولم يكن الأحياء يرغبون في ذلك ،

ويدعو ذلك الى تذكر حكاية الساحر مرى رع الموجودة ببرديات فاندييه (١١) .

#### الشعائر الجنازية

بقدر ما كان المصريون يخشون الموت ، فانهم كانسوا يخشون الموتى آيضا كما دلت النصوص عسلى ذلك ، وهمو ما تؤكده أيضا الشعائر الجنازية •

فمن ناحية ، يجب أن يهوفر للميت مقبرة جميلة ، فليس هناك أفدح خطورة من ميت بدون مقبرة فأنه بذلك يصبح شبحا هائما يتردد على الأحياء .

والجدير بالذكر أن معظم المقابر المصرية كانت مقابر متواضعة ، ولم يولها علماء الأثار الأولون الكثير من اهتماماتهم • فان مجرد حفرة في الأرض كانت تكفي ومعها بعض الأشياء وأدوات الزينة • ولكن كانت هناك أقلية قادرة على امتلاك مقابر أكثر ثراء •

وفى الدولة القديمة ، كانت هذه المقابر تنتظم حول الهرم مثلما كانت تشيد منازل الحاشية حول القصر الملكى •

وفى ذلك العصر، كان الملك فقط هو الذى يصبح الها، وبداية من الأسرة الخامسة أوضحت « متون الأهرام » باسهاب شديد موضوع بعث الملك من جديد ، حيث يتحول الى اله ويتخد مكانه فى المركب الشمسى • كما وجدت أيضا صيغ عديدة استمدت من قائمة السعر الدارج ، وبصفة خاصة تلك التى تتعلق بالحساية من الثعابين • أما عن الانسان العادى ، فانه كان يأمل دائما فى شىء من الاستقرار الذى يوفره الامداد المنتظم بالغذاء ، أى بالقرابين التى توضع فوق مائدة القرابين الخاصة بالمقيرة ، ومن هنا انبثق

نظام مركب معقد خاص بالأملاك الجنازية يتعلق بقطاع اقتصادى مهم \*

وفى الدولة الحديثة « كانت القرابين المقدمة من آجل الآلهة تتبع دورة متدرجة ، قبل أن يلتهمها البشر ، فهى فى بداية الأمر توضع فوق المذبح الخاص بالاله ، وعندما يبدى جلالته رضاءه عنها ، تسكب فوق مذبح الآلهة الثانوية أو المعابد التابعة للمعبد الرئيسى ، ثم فوق موائد قرابين الموتى وتماثيلهم » (١٢) ،

ولقد لوحظ في النصوص الجنازية ، بداية من الدولة القديمة ، أن بعض العلمات كانت تكتب مقسمة الى جزأين ، وأحيانا يلغى جزء منها أو تلغى بأكملها كلها وهذا الأمر يتعلق بعلامات تعتبر ذات ضرر محتمل بالنسبة للملك : حيوانات أو مخلوقات آدمية •

فعلى سبيل المثال ، في الدولة القديمة ، كانت العلامة الدالة على الأسد تقطع الى جزأين ، وفي د متون الأهرام » ، كان كل شكل يمثل كاثنا أدميا يحتمل أن يكسون ضارا ، الله الن يستبدل ، أو يشوه ، أو يلغى •

وفى الدولة الوسطى ، كانت تقطع العلامة الدالة على الثعبان الى جرزأين عند الرقبة ، أو باختصار يلغى رأسه ، النح \*

وقد قام عالم المصريات الفرنسى لاكو (١٣) بدراسة كل ذلك وأبدى ملاحظة قائلا انه « بالنسبة لـــكل مصرى تعتبى كل صورة بمثابة كائن حي ، وحقيقة فعالة ، لها قوة سعرية وفعالية خاصة ، وبدا فان كل علامات الكتابة الهيروغليفية هي بمثابة صور \* وباعتبارها حروفا ، فان لها قيمة صوتية ، ولكنها تحتفظ بكل وضوح بشكلها المعين والمحدد ، ولذلك فهي تحتفظ بقوتها الصورية » (١٤) \*

وكانت الضرورة تتطلب « قتل » أو محو بعض العلامات التى تصور كائنات أو أشياء قد تشكل خطورة عندما تكون في قيد الحياة ، ولهذا ثلاحظ وجود ثعبابين وقد قطعت الى جزأين أو العلامة الدالة على الانسان ولم يتبق منها سبوى الرأس والذراعين ، وكل ذلك ليس سوى أمثلة "



مكافحة المتأثير الضار للمخلوقات المحية في مجال الكتابة : ١٠ علامات هيروغليفية غير ميتورة ٠ ب ـ نفس العلامات وقد بترت أو غرست بها السكاكين ٠

#### المقساير وتزيينها

كانت مقبرة بعض أفراد حاشية الملك في الدولة القديمة تتكون من سرداب تعلوه مصطبة • وهذا الاسم « مصطنة » الذي اشتق من اللغة العربية قد اكتسبته هذه

المتابر يسبب شكلها شبه المنحرف والتي تتشابه مع المصاطب التي توضع أمام البيوت المصرية .

والمشاهد التى تزين داخل المصطبات تتضمنها قائمة كاملة تشير الى المتوفى ومختلف أوجه النشاط التى يقوم بها خدمه والمشاهد الخاصة بالزراعة أو الرقص ، كانت ذات قوة فريدة وتعتبر مشاهد حية ، وكان الغرض منها أن تساعد على توفير حياة مشابهة لتلك التى كان يعيشها المتوفى في الحياة الدنيا .



وجيسة شهية -

و اذا أردنا أن نوجه لوما ما الى المصريين ، فعلينا بالاحدى ان نقول انهم كانوا يملأون العياة بالمتعة والمسرح ديولونها قدرا ضئيلا من الفكر.والفلسفة • وان ما يطلبونه ما ينظرون الى مقصوراتهم الجنازية أو تماثيلهم فى المعابد، ليس الدعوات أو الشفاعة ـ بل وجبة سائنة »(١٥) •

ومع ذلك ، فالكثير من الأشكال كانت تتضمن معنى رمزيا ، مثل مشاهد صيد الاسماك التي كانت ترمى الى تدمير القوى المؤذية التي ترمل اليها هذه الحيوانات .

كما أن الأسماك والطيور التي يقوم المتوفى بصيدها تعد من الآلهة الذين ثاروا ضد الخالق ولقد اختير وحورس القديم » من أجل مصارعتهم ، فعاولوا الافلات منه بالتحول الى أسماك وطيور ، ولكن وحورس القديم قضى عليهم» (١٦) وتقول قصة أخرى ، أن رع قد قام بابتلاعهم، وفي موقعهم غير المريح هذا ( بطنه ) ، سرعان ما تشاجروا وتقاتلوا ، وهنا قام رع ببصقهم ، وكان هذا بمثابة مولد الطيور والأسماك •

وهذا يفسر آن الأسماك والطيور يمكن آن تكون في ان واحد ، مقدسة بالنسبة للبعض منها ، وتشكل الجزء السلبي الذي يتخلص منه الآلهة ، وفي هذه الحال يصبحون اعداء ويمكن مطاردتهم ، أو التضحية بهم ، أو تقديمهم كقرابين ، ومجموع هذه الممارسات تبدو وسيلة مناسبة للقضاء على أعداء النظام القائم بدون أية خسائر (١٧) ، وبدون شك ، تم تبرير عملية صيد الطيور وصيد الأسماك، او على الأقل البعض منهما فقط ، وكذلك الأمر بالنسبة للطيور المهاجرة التي انبثقت ، وفقا للمعتقدات ، من الخواء الأولى ، فهي تتشابه بذلك بالأعداء (١٨) .

وضمن هذه الأشكال وعلى مدى جميع المصور ، يشاهد الشكل الممثل للفصدول الشالاتة المصرية التى تشمل السئة بأكملها : الفصل الخاص ببذر الحبوب ، ثم الخاص بجنى المحاصيل ، ثم آخيرا فصل الفيضان ، وخلال فصل الفيضان ، كانت تقام الاحتفالات ، ويجرى صيد الطيور والأسماك من أجل جمع ألمؤك وآداء الأعمال المختلفة (١٩) -

ويساعد ذكر هذه الدورة من خلال القوة التصرويرية على ضمان الأبدية للميت -



لوحة عن القصول : من أجل أن يضمن الأبدية ، والتجدد الدورى للعام ، كان المتوقى عستطيع الن بمثل قوق جدران مقبرة صورة للقصول الثلاثة المصرية ( مقبرة مرروكا بسقارة ) -

وكانت المشاهد تتجه عامة ناحية اللوحة التي تبدو على هيئة باب وهمي ، أي المكان الذي يستطيع الميت من خاله

الاتصال بالأحياء وأمام هذه اللوحة ، وفوق مائدة القرابين كانت توضع المواد الغذائية والمشروبات لكى ينتفع بها المتوفى وأحيانا كانت هذه المأكولات والمشروبات ترسم في هيئة أشكال محفورة على تلك المائدة ، فان مجرد تمثيل الأشياء يضفى عليها واقعا فعليا و

وبدا كان المتوفى يستطيع دائما وأبدا الاستفادة بالقرابين ربكل ما مثل في مقبرته •



رسم يمثل المشروبات والمكولات التي تتضمنها القرابين الملازمة للحياة الأخرى للمتوفى -

وكانت بعض التماثيل الممثلة للمتوفى توضع فى حجرة صغيرة متصلة بالمقصورة ويطلق عليها اسم و السرداب و وفائدة هذه التماثيل هى أن تكون بمثابة دعامة لروح المتوفى ومن فتحة صغيرة يتماتصال هذه التماثيل بالمقصورة و

ولجعل الروح تدب في التمثال ، كانت تمارس أمامه عملية فتح الفم الرمزى ، التي نشهدها مند الأسرة الرابعة ، وأصبعت أكثر تعقيدا خلال الدولة الحديثة • وكان الأمر يتعلق ببعض الصيغ من أجل أن تضفى على الميت الممثل من خلال تمثاله ، المقدرة على تناول الطعام ، والتحدث ، وممارسة الحياة • وكانت فائدة التمثال هو أن يكون دعامة للقوى الحيوية أو (با) المتوفى •



الملكة تفرتاري تلعب لعبة الضامة ضد قدرها -

اما الأثرى الفرنسى جان كلود جويون ، فهاو يرى أن النص الشعائرى الذى يرجع الى الدولة الحديثة هاو عبارة على انصهار تيارين في بوتقة واحدة : « التيار السحرى » ( أو جعل الحياة تدب في التمثال ) ، « والتيار الجنازى.» ( اضفاء الحياة على جثمان الميت ) « ويبدو أن الانصهار قد تم مبكرا جدا ، فالكتب الأصلية التي كرست من أجل التمثال قد أدمجت كما هي في التركيب العام الذى وسع وأثرى بعد ذلك (٢٠) •

وكانت شعيرة «فتح الفم» تؤدى فى «قاعات الذهب» ، أو بمعنى أدق « الأتيليه » ( الورشة الفنية ) ومعامل التعنيط للتماثيل والمومياوات • ويبدو آن الشعيرة من خلال ممارستها لا تتعلق بالفم فقط ، فانها تعمل أيضا على ايجاد واحياء القوى الحيوية بكيان الهى آو آدمى وتتضمن



توابيت المتوفى وزوجته وقد وضعت أمام متصورة متبرتهما ، في حين يقوم الكاهن مسعيرة « تفح المفم » لهما • وفي نفس الوقت ، تقوم ربة الجبيل بتلقى الشمس المارية في احضاتها •

اكثر من مائة أداء: تلميع ، تبغير ، دهان متكرر ( مثلما يحدث في الطقوس الألهية ) ، ولمس الوجه بواسطة مذراة من حجر الهوان ، وبلطة حادة معقوفة ( أسلوب سحرى يتطابق بالدور الخلاق المحيى للتمثال ) • ويتم ذبح ثور ، وتنصب قائمته اليمنى الأمامية ( مركز القوى الجسدية ) نعو التمثال • ويغيب أحد الكهنة في نوم انتشائى ، انه ، كما يعتقد ، يرحل من أجل استعادة روح الشخص المعنى وارجاعها الى الجسد المرئى • • • • (٢١) •

#### التعنيط

فى أواخر الدولة القديمة ، بدأت المفاهيم المتعلقة بالعالم تتطور تطورا سريعا ، واعتبر عصر الانتقال الأول، وقتئذ ، بمثابة بوتقة فعلية لمختلف الثقافات حيث انبثقت شتى أنماط الأفكار الحديثة ، وضمن هذه الأفكار الحديثة ، يمكننا الاشارة الى الأهمية التى أوليت لتطوير السعائر المخاصة بأوزيريس ولما سمى « بممارسة الديمقراطية فى العالم الآخر » ، فمند ذلك الحين أصبح فى مقدور كل ميت أن يتحول الى اله والى أوزيريس ،

وقبل أن يوضع الجئمان بداخل المقبرة كان يتم تحنيطه • وكانت هناك درجات مختلفة من التحنيط • وتقريبا مثلما يحدث في أيامنا هذه ، كانت الجنازات تتفاوت في تعقيداتها ومراحلها وفقا لاختلاف الميزانيات •

وكان التعنيط يرتكن أساسا على نزع الأحشاء من داخل جسم المتوفى ، ثم توضع في أوان تعرف باسم « الأوانم.

الكانوبية »، يقفل كل منها بغطاء ويمثل كل غطاء أحد أبناء حورس الأربعة • ثم بعد ذلك كان الجثمان يترك لفترة طويلة الى حدما ، في حمام ملىء بالنطرون حتى يجفف لحمه •

ومن خلال كافة هذه المعالجات العملية ، التي تهدف الى الحفاظ على جثمان المتدوفي ، ربما نتساءل عن فائدة الضمادات التي كانت تلف بكل عناية حول الأعضاء \* آلم تكن هذه وسيلة من أجل ربط وثاق المتدوفي ، ومنعه من التحرك حتى لا يتوجه لتعكير صفو الأحياء وهدو ثهم ؟

وخلاف ذلك ، فإن المفهوم الذي يقول إن هناك كلمات وافعالا يتمكن الانسان بواسطتها من أن يسيطر على كافة قوى الطبيعة وكافة الأشياء الثابضة بالحياة ، بداية من العيوانات وحتى الآلهة ، هذا المفهوم كان مهيمنا على كل ما يفعله المعربون • فبداية ، كانت الجنائز وشعائر الموتى تخضع لسطوة الغرافات ، وكذلك كانت الأشكال الغشبية التي كانت تخفف عن الميت كل ارهاق ، وصور الغادمات وهن يخبزن الغبز من أجله ، والعبارات المتعلقة بالقرابين التي تتلى من أجل أن تستعضر الأطعمة له • ماذا يعنى كل ذلك ، وكل المارسات المشابهة ، سدوى أنها سحر • ان البشر مثل الآلهة لا يمكن أن يعلوا مشاكلهم بدون الاستعانة بالسعر • فالآلهة تعمل تمائم وتعاويذ من أجل حماية

أنفسها ، وتستعين بتعاويد سحرية لكى يكون للبعض منها نفوذ وسطوة على البعض الآخر » (٢٢) •

## النصوص الجنازية

أما فيما يختص بالنصوص الجنازية ، فقد تطورت هي الأخرى • وفي أثر « نصوص التوابيت » التي ترجع الى الدولة الوسطى ، جام « كتاب الموتى » الشهير الذي يرجع الى الدولة الحديثة والذي عثر على نسخ متنوعة منه حتى أواخر الحضارة المصرية • أما في العصر المتأخر ، فقد عثر على نصوص جنازية متنوعة مثل « كتب التنفس » •

فماذا كانت فائدة « كتاب الموتى » ؟

كانت فائدته الأساسية تتركن في ثلاث نواح بالنسبة للمتوفى : التمكن من الخروج في وضح النهار والاندماج بالأحياء ، وأن يحصل المتوفى على براءته في محاكم العالم الآخر ، وأن يكون من السعداء (الآخ) لكي يقبل بين الطاقم الالهي بالمركب الشمسي •

والفكرة المحورية بكتاب المبوتى هي المحاكمة التي يتضمنها الفصل ١٢٥ • وفيها يبدو الميت هكذا:

يقوم أحد الأرباب وهو غالبا أنوبيس ، باقتياده أمام

الممثلون الممقاطعات الاثنتين والأربعين أو الأقاليم الرمزية بمصر وأمام أوزيريس يوجد ميزان وفي كفة الميزان وضع قلب المتوفى ، وفي الكفة الثانية وضعت ريشة ترمن المماعت ، أي العقيقة ووفقا لنتيجة الميزان، سوف يستقبل الميت بين السيعداء « المبرءون » أو يقدم كفذاء لأحد العيوانات المهجنة المفترسة ، الذي يبدو في آن واحد في شكل تمساح وأسد وفرس النهر ، لكي يلتهم جثمانه و

اليس ذلك ، كما يبدو ، بمثابة مفهوم رفيع للحياة البشرية ولفرورة سلوك النهج القويم ؟ ومع ذلك ، فلو دققنا النظر ، فسوف يبدو الأمر خلاف ذلك تماما •

فالنص الذي يقترن بالأشكال لا يتضمن، كما قد يعتقد، آي استجواب للمدعى عليه ، يسمع بعد ذلك بأن تكون كفة الماعت الأكثر ارتفاعا نحو قاضى القضاة • بل بالعكس ، فأن النص يتضمن بعض المتصريحات التي يعبر الميت بها عن أنه لم يقترف مخالفات ضد الأخلاقيات العامة ، أو القوانين المقدسة ، بل وأيضا أية جسرائم • • فعندما يكون هناك استجواب ما ، فأنه لا يتعلق بحياة الميت كما وصفتها تصريحاته ، ولكنه يتعلق بمعرفته لبعض الأسرار ،

جملة القول ، اننا نجد هنا هذه المعرفة بالسحر التي يتميز بها الفكر المعرى بجوار المعرفة بالعلم اللدني



مشهد من محاكمة الموتى ( القميل ١٢٥ ) : ويرى الآله الوبيس وهو يراقب عملية الوزن • ويبدو القلب هو والآله ماعت في توازن تام • كما يرى الوحش الكاسر والمتوفاة وهما ينتظران ما سوف يسجله الآله تحوت •

ان تصریحات ألمیت تتم من خلال نفس النطاق السعری: فهی لا تتحدث الا عن البراءة والنهج القدویم ، وبدا فهی ذات مفعول شاف بفضل تأثیر الصیغة ، و کذلك الأمر بالنسبة للرسم ، فاذا رسم قلب المیت والماعت متوازئین تماما ، فان ذلك یؤدی الی التوازن المرجو دائما بین كل منهما \*

وعبى هذا ، فأن مقهوم معاكمة الأموات قد حلت مكانه ممارسات سحرية ، ووصل بذلك الى هيئته الكاملة ، على حد علمنا •

وخلاف ذلك ، فقد كانت فكرة معاكمة الموتى تثير الرعب ، فهى تؤدى الى نوع من التطابق مع أوزيريس ،

وهو تطابق امتدت رقعته في وقت ما ويتم التوصل اليه بعض الشعائر السحرية في وقت الدفن ، ومنذ تلك اللحظة لا يمثل الميت مطلقا أمام المحكمة الالهية باعتباره متهما ، ولكن كانسان قد « تمت تبرئته » أوليا ، مثلما « تمت تبرئة » أوزيريس في الماضي •

وبدا ، قان معاكمة الموتي ، وهي أساسا فردية ، لم يلغ وجودها ولكنها أحبطت بالسحر • ويعتبر القصل (١٢٥) صفحة قيمة لهذا الأدب الخاص بالموتي الذي لا يجب أن تنسى أبدا سماته السحرية (٢٣) •

وهذا التأكيد الصحيح الذى يبين أن النصوص الجنازية هي نصوص سبحرية قد أشار اليه مورنتز في جزء لاحق بكتابه ، وهو يستحق أن نذكره هنا :

د ان النصوص الجنازية هي نصوص سحرية • ولــكن
 من المؤكد أن ذلك لا ينطبق تماماً على كافة العصور (٢٤) •
 فهو اتجاه قد (٢٥) تزايد مع الوقت » •

كذلك ، فإن بعض النصوص السحرية البحتة (٢٦)، مثل التعاويذ ضد لدغات الثعابين ، والعقارب، والتماسيح، الغ، قد تخللت منه عهد متون الأهرام ، نطاق الثقافة الجنازية (٢٧) ، فنحن نقابل بها بعض الصيغ ، مثل «حى تى بى تى » (٢٨) التى تبدو تماما على نمط التعاويذ الغامضة المطلسمة ولكن السمة السحرية للثقافة الجنازية تدعم تماما عندما يستولى على النصوص الخاصة باضفاء الخلود على حياة الملك ، بعض الأفراد العاديين «

وهذا هو تماما الوضع السعرى وهذا هو عين ما يحدث، كما عرفنا ، بداية من « نصوص التوابيت » ، فبالاضافة الى الاستحواذ على بعض الصبيغ المخصصة للملك ، تضاف أيضا عبارات تنم عن انتحال الشارات الملكية (٢٩) \*

ولا شك آن ما يعطى « لكتاب الموتى » فعاليت ، بالاضافة للصلوات ومعرفة أسماء المخلوقات والأسياء بالعالم الآخر ، هو الاستعمال المنتظم للسحر الذي يتمثل في التطابق بالآلهة ، أو حتى بالتهديد ، فمثلما أوضح عالم المصريات سينفال : « ليس هناك ما يضمن أن الاله سوف يتنازل بالاستجابة للدعاء ، ولماذا يكون هناك (كتاب) من أجل أن يفعل ما كان يمكن أن يتم قبلا في الحياة الدنيا ؟ أن الذي سوف يضيفه هذا الكتاب، هو قوة السحر ، وامكانية الضغط عنى المخاطب ( الاله ) وارغامه على الرد بالايجاب على طلبك ، واجباره على الطاعة » (٣٠) ،

ان مجرد امتلاك كتاب للصيغ السعرية هو فقط الذى يمكن المتوفى من تخطى كافة العقبات التى قد تمنعه من أن يحيا مرة أخرى ، ولكن السعر يعمل هو أيضا بداخل نفس الكتاب من أجل المساعدة على فعالية الصيغ .

# تماثيل الشوابتي

ان كل ما يتعلق بالموت ، سواء كانت المقبرة وزخرفتها أو معالجة الجثث أو الشعائر الجنازية ، يعبر عن الوجود الكلى للسحر \*

وكذلك الأمر بالنسبة « للأثاث الجنازى » من أجل أن يستعمله الشخص المتوقى •

ويرتبط ظهور الشوابتى بعاملين اثنين : من ناحية ، بضرورة أن يتوافر للمتوفى ما يأكله وأن يفلت من الالتزام بمشقة الأعمال ذات الفائدة العامة (الرى ، والبناء) ، ومن ناحية أخرى ، بتطور المعتقدات الجنازية •



الأعمال التي يؤديها المتوفى هو وزوجته في العالم الآخر -

ويبدو أن الاحتياج للغذاء كان بمثابة اعتقاد دائم منذ بداية الدولة القديمة ، كما تبينه النقوش البارزة بالمقاصير الجنازية للأفراد وكذلك الدور المحدد لمختلف أنسواع التماثيل (٣١) •

ولا شك أن تطور الديانة الخاصة بأوزيريس ، خلال عصر الانتقال الأول ، قد أبرز ضرورة أن يقوم المتوفى بالعمل في أرض الجنة من الحقول والمجارى المائية ، بل أيضا بالمساهمة في أعمال السخرة •

وتحن لا تعرف عما اذا كان جميع المصريين كانوا ملزمين بدلك ، فالكثيرون من موظفى الدولة والعاملين ببعض المابد

وهو في قيد الحياة أن يدفع أجرا لمن يحلون مكانه في أداء ذلك ، ولكن جميع الأموات لابد وأنهم كانوا يشعرون بأنهم مهددون الى حد ما بأداء هذا العمل لكي يلجأوا لهذا التحايل والخداع (٣٢) • اذن ، فقد كان المتوفى يحاول أن يعفى من هذه الأعمال التي تتسم بالعبودية ، فهذا ما تعنيه الصيغة المكتوبة فوق الشوابتي منذ بواكير الدولة الوسطى •

وفى الوقت نفسه ، ظهر التمثال الصغير الذى يبدو على شكل مومياء وذاع صيته تماما • فالمتوفى يعنى بذلك آنه قد أصبح مؤلها ، مثل أوزيريس بموته وبعثه •

ولكن أوزيريس يعتبر الها سلبيا لا يبقى فى قيسد العياة فى العالم الآخر الا اذا تلقى الأشعة المنعشة من الشمس الليلية ، وقد برزت بوضوح سمة عبودية التماثيل الصغيرة ، بداية من الأسرة الثامنة عشرة ، وبذا فقد مثل الشوابتى وبيده بعض الأدوات الزراعية ، وفى خلال عصر الانتقال الثالث ، اعتبر بمثابة عبد يمكن أن تشترى قوته فى العمل الشالث ، اعتبر بمثابة عبد يمكن أن تشترى قوته فى العمل المنابة عبد يمكن أن تشتر المنابة عبد يمكن أن المنابة عبد المنابة عب

شدوابتی ضامن بالدعدوة خدع بخنت ، وحنی جدایة الأسرة الحادیة والعشرین کائت هذه النماثیال المدغیرة تسمی هاکذا ، نم ، بعد ذلك اتخذت اسم اوشایتی •



ونظمت هذه التماثيل في شكل مجموعات كل مجموعة منها تتكون من عشرة تماثيل ، يخصص كل تمثال منها من أجل كل يوم من أيام السنة ، ولكل مجموعة رئيسها المشرف عليها •

وهذه هي الصيغة الخاصة بالشوابتي الموجودة في الفصل السادس « من كتاب الموتى » :

و صيغة من أجل أن يقوم الخادم الجنازى بالأعمال في العالم الآخر •

### د أيها الخادم :

اذا طلب من المدعو « أونتل » أن يؤدى كافة الأعسال التى يجب أن تؤدى في عالم الموتى في هيئة سخرة ، فعليك أن تقوم أنت بهذه المهمة ، من أجل زراعة المحقول ، ورى الضفاف ، ونقل الرمال من الشرق الى الغرب وبالعكس • وسوف تقول « حاضر » عندما ينادى عليك في أى وقت كان » (٣٣) •

واسمها الذى كان أصلا شابتى أو شوابتى قد اشتق على ما يبدو من كلمة سامية تعنى قطعة من الخشب، أو عصا ، ولقد فسر أيضا وفقا للاشتقاق من كلمة شعبية باعتباره مأخوذا من اسم خشب السنط الذى يعنى شوب باللغة المصرية •

وفى عصر الانتقال الثالث ، فسر هذا الاسم باعتباره مشيقا من الفعيل أوشب الذي يعنى « يجيب » \* اذن ، فالأوشبتي هو الذي يجيب بدلا من سيده من أجهل القيام بأعمال السخرة \* وعموما ، فهذا هو الاسم الدارج غالبا في تسمية تلك التماثيل \*

# التمسأئم

لا يمكن التحدث عن أثاث المقابر بدون التحدث أيضا عن التمائم ، وهى غالبا تصنع من مواد متباينة (٣٤) ، ويكون لدى المتوفى عدد كبير منها •

والتميمة الرئيسية هي تميمة على شكل جعران ، توضع تماما في مكان قلب المتوفى خلال عملية التحنيط وغالبا ، ما تكون عليها بعض الكتابات مع دعاء من أجل ألا يناهض القلب صاحبه المتوفى خلال عملية « وزن الروح » •

وهذا الدعاء كان يمكن آيضا آن يتلى أو ينقش فوق أحد الجعارين ، وهو موضوع القصل (٣٠) (ب) من « كتاب الموتى » بعد القصل السادس الخاص بالخدم ( أوشابتى ) الأكثر انتشارا ، وقد وصل الينا من هذه الجعارين المئات من النسخ ، ووفقا لما جاء بالجزء التمهيدي من كتاب الموتى:

« يتلى فوق جعران مصنوع من حجر اليشب الأخضر المرصع بالانكتروم والمحاط باطار من الفضة ، ويعلق حول عنق المتوفى »

ولقد عشر على هذه الصيغة في هرموبوليس (الأشمونين) تحت قدمي جلالة هذا الاله العظيم ، فوق قالب من الفضة من مصر العليا وقد كتبها الاله نفسه ، خلال عصر الملك منكاورع •

ولم يكن الجعران مصنوعا من حجر اليشب في معظم الأحيان • وكانت الجعارين الأكثر رفاهية هي فقط التي تحاط باطار • وأحيانا كان الجعران يمثل في هيئة انعناءات القلب وشكله ؛ من أجل تدعيم فعاليته •

وفى « كتب الموتى » التقليدية ، يلاحظ أن الصيغة قد وضعت فى وسط فصول أخرى خاصة بعفظ القلب ، ولكن كان من الأفضل وضعها بجوار الفصول الخاصة بمحاكمة المتوفى ووزن القلب ، مثلما كانت تبدو دائما بنسخ الدولة الحديثة • انه يشير الى عملية الوزن القضائى أمام محكمة أوزيريس ، ويصبح القلب هنا شاهد اتهام أو شاهد نفى هذه المحاكمة من أجل الأبدية •



جعران قلب • كان لمون التمائم يعتبر ذا اهمية كبرى في تطاق السحر الجنازى •

« صيغة من أجل ألا يناصب قلب المدعو « أونتل » صاحبه العداء في عالم الأموات : انت یا قلبی الذی ولدتنی به امی ، قلبی فی مختلف مراحل عمری لا تشهد ضدی ، لا تناصبنی العداء أمام المحكمة ، لا تجعل المیزان یمیل ضدی أمام الوزان بما أنك أنت قوای الكامنة بداخلی ، والمنسق الذی جعل الحیاة تدب فی أوصالی ، اذن ، فسوف نصل الی المصیر الذی وعدنا یه ، لا تغتبنی أمام الهیئة التی یمثل أمامها البشر ، وسوف یتم ذلك علی خیر من أجلنا ، وسوف یتم ذلك علی خیر من أجلنا ، وسوف یتم ذلك علی خیر من أجل قضاتنا والذی یحسم القضایا سوف یكون سعیدا - لا تلق ضدی بالأكاذیب ، ان القرار النهائی یتعلق بك أنت » (٣٥) .

والتمائم هي غالبا علامات هيروغليفية الهدف منها كتابة بعض الكلمات ذات « الفأل الحسن » و فالجعران يرمز الى « الحدوث » ، والدوام ، والصليب ذو المقبض أو الحلقة يرمز الى العنخ أى «العياة» ، والركيزة تقرأ «جد» ، وتعنى الاستقرار والدوام وترمز الى السلسلة الفقرية لأوزيريس، وقائمة البردى كانت تقرأ «واج»، أى «خضرة» «وانتعاش»، وتعنى أيضا الصولجان واج الذي يستعمل خلل الاحتفالات الخاصة بتهدئة الربة الخطرة (٣٦) ، أو العين أوجات أيضا التي ترمز الى عين اله الشمس المكحلة ، والعين اليمنى هي الشمس والعين اليسرى تمثل القمر ، ويرجع شكل التميمة الى تمثيل البقعة الظاهرة فوق وجنة الصقر ، وهي ترمز للمتلاء ، والخصوبة •

ولا شك آن التميمة تعمل على العماية ، ولكن دورها ليس معصورا في ذلك فقط: انها ترمز الى الذى تمثله • انها حاوية للقوى التي تعمل على زيادة امكانات المتوفى •

ولقد استعملت التمائم (٣٧) المسنوعة من مختلف المواد، بعد ذلك حتى ظهور العصر المسيحى واستمر وضعها فرق جسد المتوفى مستقرا بداية من الدولة الحديثة وحتى العصر اليونانى و

لا ريب أن الأحياء كانوا هم أيضا يحملون التمائم من أجل حمايتهم من العين الشريرة ، ومن أجل أن يتمتع حاملها بالعافية والأمور الطيبة •

وتستعمل التميمة أيضا باعتبارها حاوية مزيلة للألم الذى قد يشعر به انسان ما - فان بعض الآلام يمكن أن توجه نحو تمثال صغير لايزيس (٣٨) -

ولا شك أن المادة التي تصنع بها التميمة ، ولونها وشكلها لها أهميتها وفقا لما تمثله •

وغالبا يتطلب الأمر تلاوة بعض الصيغ فوق التميمة من أجل أن تكون ذات فعالية ، وهى فى هـنه العال تتطابق مع الشميرة العملية بالنصوص السعرية المماحبة لشعيرة الشفوية -

واغلب التمائم المعروضة بالمتاحف قد أخدت من بعض المومياوات ويسمح لنا «كتاب الموتى » بمعرفة النصوص المطابقة لأية شعيرة شفوية (٣٩) •

« وهناك عدد متوال من الفصول ، قد جمعت بشكل جيد ، وخصصت من أجل « تنشيط » فعالية مختلف التعائم



اربعة اتواع من النمائم : دعامة الاستقرار ، والعبود جد ، والعين اوجات ، والقلب ايب •

التى سوف توضع حول « عنق » المتوفى ( عادة ، يعش عليها منسقة على شكل عقد فوق صدر المومياء ) من أجل حمايته من مختلف المخاطر • ومن المفروض أنها تصنع من مواد محددة تماما ، مثل الذهب ، والعقيق ، والمنزف • فدعامة الاتكاز ( جـد ) تصنع من الذهب ، وعقدة ايزيس من العقيق ، والصقر والعقد من الذهب ، والبردى من مادة الأماتيست • وغالبا ما تكون المادة التى صنعت منها التمائم متوافقة مع هدفها المحدد • • ولكن في معظم الأحيان أيضا كان يحل مكانها تمائم مقلدة من الزجاج والخزف بنفس اللون ، أي بمواد مختلفة تماما » ( • 3 ) •

وهناك على سبيل المثال ، «صيغة خاصة بدعامة الارتكاز من الذهب » في الفصل رقم ١٥٥ « بكتاب الموتى » • وهي تتلي عندما توضع التماثم فوق المتوفى :

#### و صيغة دعامة الارتكاز من الذهب و :

قم ، يا أوزيريس ، وقف جانبا ، لقد وضعتَ يعضَ المياه عند رأسك وأحضرت لك الدعامة الذهبيسة من أجل أن تسر » (٤١) • .

انها كلمات تتلى فوق دعامة جد الذهبية التى تعلق بخيوط من شجرة الجميز، وتبلل بعصارة نبات الدعنج ايمى»، ثم تعلق حول عنق الشخص المعظوظ ، فى يوم دفنه ، وسوف يكون من المعظوظين المرموقين فى عالم الأموات ، وفى يوم بداية العام ( سوف يكون ) مثل من هم فى معية أوزيريس • ولقد كان ذلك دًا فعالية حقيقية لمئات المرات » (٤٢) •

وتعتبر التمائم المتعلقة بالإلهة تاورت ، وهي على شكل فرس النهر ، أو بالاله بس ، وهو قزم مشوه الشكل ، بمثابة تمائم أنثوية بوجه خاص • ولقد تمت احدى الدراسات



الاثهة تأورت وقد أحيمات بمظهرين من مناهل الاله بس تقوم بطرد المردة الخطرين م مقد ظهر عدر في همتندن ؛ الهبئة الشرسية والهيئة المرحة •

الحديثة على بعض أشكال بس وعلى بعض التماثم التي على نفس النمط، وتم التوصل الى نتائج جوهرية (٤٣) .

ومن مميزاتها ، أنها تعمل على حصاية المرأة أثناء الولادة • وتقدم لنا البرديات الخاصة بالطب والسحر الكثير من المعلومات عن مضمون التمائم ، وعن طريقة صلعها واستعمالها ومن المؤكد أنها دارجة الاستعمال في نطاق الكتب السحرية •

ففى اطار أسطورة ايزيس (٤٤) ، نجد أن القصبة المسهبة التى تتمكن ايزيس من خلالها ، بواسطة دهائها ، من معرفة الاسم الحقيقى لرع ، تنتهى بشعيرة سحرية عملية معقدة مقترنة يصناعة تميمة (٤٥) -

ولقد عرف حوالى ثلاثمائة نعط مختلف من التمائم التي تتمثل في هيئة أشكال ضئيلة العجم وقد وضعت عدة استنتاجات عن طريقة تصنيعها ولكن ، في الواقع ، أن العدود الخاصة بما يمكن أن يسمى بالتمائم مازالت حتى الآن فير واضحة المصالم فهي قد تشمل لوحات حورس ، وأشكالا مختلفة من التماثيل ، الغ وكانت هناك وأشكالا مختلفة من التماثيل ، الغ وكانت هناك ثم تلف ، وتربط ، وتوضع بداخل أنابيب صنيرة ، تعلق حول العنق في هيئة تمائم (٢٤) ولقد تم التعرف على عدد كبير من التمائم المكتوبة على شرائط من البردى مطوية وتملق حول العنق ، وهي عادة ملحقة بعقد مصنوع من شريط كتاني يتضمن بعض العقد من أجل « عقد الشر » وشريط كتاني يتضمن بعض العقد من أجل « عقد الشر » وشريط كتاني يتضمن بعض العقد من أجل « عقد الشر » •

ويبدو أن بعض أنماط التمائم قد لاقت انتشارا واسع المدى - فعلى سبيل المثال ، نجد أن الأشكال المثلة لبعض

درجات البروج المتماثلة ببعض اشكال الآلهة الخطرة قد استعملت بمثابة طلاسم · ولقد انتشرت خاصة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بواسطة الفينيقيين ، وحتى مستعمراتهم في سردينيا وأفريقيا : انها تتمثل في هيئة انابيب صغيرة تعتليها رأس لبؤة تمثل سخمت وشرائط رسمت عليها مجموعة درجات دائرة البروج » (٤٧) ·

وقد تم العثور على العدديد من التمائم في المجال الثقافي الاغريقي اليونائي - ولقد سار هذا الميل الى الأمور غير المألوفة بشكل متواز مع انتشار الشمائر المحاطة بالغموض ، وبصفة خاصة الشعائر المتعلقة بايزيس -

وكل ذلك يدل على الوجود القوى للتمائم في الحياة اليومية للمصريين وفي مجال تعنيط الجثث م

# الرؤوس السحرية بالجسيزة

ضمن الأشياء الجنازية ، يوجد ما يشد الانتباه بصفة خاصة ، انها رؤوس رائعة منحوتة من الحجر الجيرى ، يطلق عليها « الرؤوس البديلة » \*

وتعتبر هذه الرؤوس البشرية ، ذات الأحجام الطبيعية اشكالا بديعة • وحتى يومنا هذا ، تم العثور على حوالى ثلاثين منها • ويرجع عدد كبير منها الى عهدى خوقو وخفرع، هذين الفرعونين اللذين ينتميان الى الأسرة الرابعة واللذين شيدا هرمين شهيرين ، ولكن يوجد أيضا ما يرجع الى

الأسرة الخامسة ، اذن فالأمر يتعلق بسلسلة تكاد تكون محدودة في نطاق الزمان والمكان ؛ ولكنها متجانسة للغاية •

وهى تبدو غالبا مدثرة في بعض الأقمشة أو منطأة بمادة البحص ، وكانت هذه الرؤوس توضع مباشرة بالقرب من المتوفى ، أى بداخل المقبرة وليس بداخس المقصورة أو المصطبة التي تعتلي المقبرة .

أن أو فسرت غالبا باعتبارها رؤوسا الفرض منها أن تكون بنيلة لرأس المتوفى فى حالة دمار أو فناء هذا الرأس ولقد اعتقد أيضا أنها ريما تسمح لتجسيدات المتوفى ، مثل البا ، بأن تجد المقبرة أثناء رحلتها الليلية ويعتمد هذا التأويل على الدراسات التى قام بها عالم المصريات الحبير يونكر فى أثر تنقيباته بموقع الجيزة و

ومع ذلك ، فأن هذه الآراء التي قبلت بصفة عامة في علم المصريات ، قد أثار الجدل حولها حديثا عالم المصريات تفنين (٤٨) المتخصص في الفن المصرى القديم ، فبعد أن قام ه تفنين » يكل عناية بدراسة الرؤوس ، لاحظ أنها تحمل علامات غير عادية مطلقا ، وبصفة خاصة : دائرة مرقطة حول العنق ، وتخطيط بسيط لحدود الشعر ، وحز طحول يبدأ من قمة الرأس وينتهي حتى خلف الرقبة ، واستئصال كلي للأذنين -

ولقد عزا « تفنين » التشويه وتلك العلامات باعتبارها جزءا من احدى الشعائل السعرية • فريما تشير الدائرة المرقطة حول العنق الى نبوع من أنواع قطع البراس ، والتخطيط لحدود الشعر يشير الى نوع من « سلخ الجمجمة »، لأن الشعر مثله مثل و الأظافر » يبين وهو مستمر في النمو حتى ما بعد الموت عن حيوية ما قادرة على اجتياز الحدود الرهيبة (٤٩) - أما فيما يختص بالحز الرأسي ، فهو يعتبره بمثابة تفجير للجمجمة ، ولقد عرفت بالفعل علامة معبرة عن العدو تبينه وقد صرع وانبثقت الدماء من جمجمته المحطمة • وهذه العلامة قد فسرت بعد ذلك في الهيروغليفية في شكل فأس مغروس في رأس العدو • ويبقى الأن الاستئصال القاسي للأذنين • فلماذا اذن الأذنان دون سواهما؟ يرى تفنين أنه ربما أن الأمر يتعلق هنا بممارسة مجازية تهدف العواس بصفة عامة من خلال احداها ، فاننا تعسرف أن السعر يمكن أن يكتفى بالأشكال التلميحية (٥٠) •

ولا شك أن كل ذلك يشكل منطقا مقنعا • فريما يكون مناك موتى خطرون تحتم الضرورة سعرهم •

وقد يفسر أيفسا وجسود الرؤوس بأنه في « منسون الأهرام » لم يمثل أي شكل بشرى كما هو بالفعل ، ولسكن كائت هناك تماثيل كاملة لملوك متوفين قد وضعت في أماكن محددة من الهرم •

كما ان التعريف الذي يشير الى فكرة الموت المثلة في هيئة رجل ملقى على الأرض وقد انبثقت دفعة من الدماء من جبهته قد الغي يصفة عامة ، ولكن في النصوص التي ترجع الى الأسرة السادسة ، كان الرأس بمفرده وقد انبثقت منه دفعة من الدماء ، يمثل تعريف كلمة « موت » (٥١) ، ويمثل ذلك أيضا الرءوس البديلة •

ويمكن أن يلاحظ أيضا أن تمثيل رأس مقطوع كان يكفى «لتدمير» الكائن الخطير، اذن لماذا ضرورة قطعها موه أخرى ؟

ولماذا بتن الأذنين مادام معروفا أن و العين الشريرة » لا الأذنين هي أكثر ما كان يخشاه المصريون؟

وأخيرا ، فان عملية سلخ فروة الرأس لم تستعمل في أي مكان أو مجال آخر \* هل نحن اذن أمام شعيرة نوعية ، أم أن هذه العلامات ترجع إلى أمر آخر ؟

وبالرغم من حجة تفنين ، فلا يمكن التوصل الى أدلة نصية ، فالنص الذى يشير هو اليه (٥٢) ، لا يثبت أبدا أن الطقوس الكاملة الخاصة بفتح الفم كانت قد عرفت بالفعل خلال الدولة القديمة ، فقد بين فقط أن الشعائر الخاصة و بفتح » فم التمثال « ربما أدخلت للمرة الأولى خلال حكم خوفو » (٥٣) .

ولكن ، يبدو أن تفنين لم يحط علما بالدراسة التي أجراها ميللت (٥٤) ، الذي كان من قبل قد لاحظ نفس العلامات التي أشار اليها تفنين ، وغيرها أيضا ، وبصفة خاصة معالجة العينين •

وهذه المعالجة الخاصة بالعينين تتميز عن معالجة أعمال النحت في ذلك العصر ، بسبب الاهتمام الخاص «المغالى فيه» الموجه لابراز شكل المنطقة الواقعة ما بين حدود الجفنين وقزحية العينين وخلاف ذلك ، فان تفصسيل طرف النخر يبدو محددا للمنحنى الخارجي بحز غائر ، كما لاحظ ذلك

عالم المصريات سميث ، ويلاحظ أيضا أن الانخفاض في الشفاء العليا أسفل الحاجز الأنفى قد حدد يعنف واضح و أخيرا ، فان زاوية النظيرة تقيع فوق الخط الأفقى الى حد ما ، والرأس باكمله ينحنى الى حد ما الى الوراء و

وكل هذه العناصر جعلت ميللت يعتقد أن هذه الرؤوس ربما قد استعين بها كنموذج ( موديل ) للنحاتين - انه يعتقد أنها كانت تستعمل من أجل صناعة النماذج ، كما قد تبين ذلك بعض بقايا الجمل فوق أحد هــذه الرؤوس ، أو أنه كانت تستعمل قطعة من الكتان مغموسة بالمياء المخلوطة بالغراء أو يطبقة خفيفة من الجص وحالما كان يتم جفاف هذا النموذج ، كان التحات ينزعه يقطعه بداية من أعلى الرأس حتى قاعدة الرقبة ، وهنا ما يفسر وجود العلامات في هذا المكان. وربما كانت الأذنان تتعطمان عند نزع النموذج من السرأس • ولذلك في يعض الأحسوال ، كانت الأذنان تبدوان من الممكن نزعهما • وكان من المستطاع استعمال هذا النموذج من أجل انتاج رؤوس أخرى من الجص أو الطين ، اما لأنها كانت لازمة لأماكن عمل آخرى ( في موقع المتبرة من أجل اللوحات البارزة ) ، واما للرغبة في انتاج نماذج بأغطية رأس مختلفة لمجموعة من التماثيل • وعنه انتهاء العمل ، كانت النسخ تتعظم بسهولة • أما الرأس الأحسلي المستوع ، من الحجر الجيرى ، فقد كان على قدر كبير من الأهمية ، اما لأنه تجسيد للمترفى، أو لأنه كان هدية ملكية، ولهذا كان يوضع بداخل المقبرة -

وبما أن وسائل التعنيط كانت ما تزال غير متطورة تماما ، فان تمثال رأس المتوفى كان يقوم مقام الوجه الذى كائت قسماته تثلاثى بعد عملية التعنيط -

ولا ريب أن استعمال مثل هذه الرؤوس كان واسع المدى خلال الدولة القديمة ، ويقترح « ميللت » قائلا ان الأمثلة التي عثر عليها كانت هدايا ملكية ، مصنوعة من العجر الجيرى ، في خين أن أغلبية الناس ربما كانوا يستعملون أشكالا قد صنعت آثناء وجودهم في قيد المياة ، وهي مصنوعة من الطين ، أو الجص

ومن الطبيعى أن نظريات كل من ميللت وتفنين ، لا يمكن تقديمها الا كمجرد إفتراضات • فنظريات كليهما لا ترتكن على أى دليل محدد، ولذا لزم الحرص •

ولو أننا رجعنا الى ما قدم يونكر من تأويل ، فان فكرة المتعوف من الموتى الغطرين هى فكرة معروفة تماما في الممارسات السحرية في كافة العصور • ولكن ، بصفة عامة ، كانت تستعمل في هذه الحالة تماثيل سحرية صغيرة عثر على عدد كبير منها •

ان حجج تفنين لا تعدو أن تكون سوى فرضيات ، ومثلما لاحظه هو بنفسه فيقول: بالنسبة لتلك الممارسة يجدر القول بأنها تبدو محدودة المدى جدا في الاطار الزمنى ، حيث ان النصوص الجنازية التى توصلنا اليها ، مؤخرا ، لا تتحدث عنها مطلقا (٥٥) !!

# التغوف من الموتى الخطرين

قام بوزنير (٥٦) بدراسة موضوع سحر الموتى الخطرين، وذلك بالرجوع الى الوثائق التي توافرت له في وقته وقام

بدراسة التماثيل الصغيرة بالجيزة والتي كان قد اكتشفها كل من يونكر وريزنر (٥٧) .

ان الأمر يتعلق بلويحات دقيقة مصنوعة من الطين تتضمن نصا لأسطورة قصيرة: كتبت بالكتابة الموجزة السريعة وتمثل هذه اللويحات الصغيرة رسومات تغطيطية لأشخاص قيدت أذرعهم خلف ظهورهم وأسماؤهم كانت غالبا أجنبية ومن الممكن أن يكون هذا الاكتشاف ذا صبلة بالنصوص السحرية التي ترجع الى الدولة الوسطى ، ومعها بعض التماثيل الصغيرة التي تمثل بمض الاسرى مصنوعة من الطين اللين ، تحمل ، ضمن كتابات أخرى ، أسماء الأمراء والبلاد الاجنبية وفقرة خاصة بالموتى المصريين (٥٨) وترجع هذه المجموعة الى الأسرتين الخامسة والسادسة و

وضعن المجموعات الأخرى بالجيزة ، هناك المجموعة التى اكتشفها ريزنر وهى محقوظة حاليا فى متحف الفنون الجميلة ببوسطن ، وتعتبل ذات أهمية خاصة ، ولقد عشر عليها بجوار المصاطب ، مثلها مثل المجمسوعات الأخسرى ، وهذا ما يتطابق مع ما ذكر فى الفصل ٣٧ من « تصسوص التوابيت » ، حيث يحدد « وضع ( الشكل ) المسنوع من الطين ، فى مكان أوزيريس » (٥٩) \*

ولا يتعلق الأمر هنا بتماثيل صعنية بمعنى النكلمة ولكن ببصمات ختم ، فقد طبع فوق كل لويعة ختم يمثل شكلا لأحد الأعداء • وهذه الأشكال لا يتعدى تاريخها الأسرة الثامنة عشرة • ولقد عثرنا على تماثيل صعيرة أخسرى مصنوعة من الطين اللبن ترجيع الى الدولة الحديثية ، وفي وضع تقليدي يبدو العدو جالسا القرفصاء ،

وقد أوثقت ذراعاه خلف ظهره ، وتظهر و خصلة » في رأسه توحى بشكل انبثاق الدم وهر يندفع من جبهته والخط المستطيل الذي يقطع رقبته يمثل سكينا وهذا يذكرنا بالختم الذي كان يستعمله السحرة وعب التابعون للالهة سخمت (١٠) ، وقوق رأس الرجل ، نجد كلمة (مت) و الميت » ، يعقبها اسمه ثم أسماء آبائه والكتابة تعود الى أواسط الأسرة التامنة عشرة ولا شك أن تلك المطبوعات قد دفنت باحدى الجبانات غير المخصصة في عصرها «



تسخة من خنم الجيزة تمثل أحد الموتى الخطرين •

والجدير بالذكر أن التماثيل السحرية الصغيرة الأخرى، تحدد اسم الآم ، ولكن بالعكس ، في هذه الحالة يحدد اسم : و المذكور ، ابن المذكور ابن ابن المذكور » فهنا يحدد اسم الجد من أجل التأكد تماما من هوية الميت المعنى \*

وهناك سمة آخرى ، فالأسماء هي أسماء مصرية مثل تلك التي ذكرت في الفقرة المخصصة للموتى المصريين فوق

ومثلما لاجظ بوزنير ، بصفة عامة ، كانت هذه الفئة من الأعداء هم الأكثر عددا من سواهم ، والأمر يتعلق فعلا ببعض الموتى ، ووجود السكين لم يكن يمثل أى لغز ؛ لأن سكان الجبانة كانوا يخشون قطع الرأس مثلهم مثل الأحياء ، وفقا لما بينه الفصل ٤٣ من و كتاب الموتى » فانه يمنع قطع رقية أى انسان بداخل الجبانة (٦٢) .

# من كانوا هـولاء الموتى ؟

تبين الدراسات أنهم يرجعون الى الأسرة الثامنة عشرة ، وهم موتى حديثو العهد ويقول بوزنير مقترحا انهم ربما كانوا من المجرمين ، وفي هذه الحالة فان الطقوس السحرية كانت تعمل على امتداد العقوبة القضائية ، ولكن ، مثلما رأينا أنفا فان أنماطا كثيرة من الموتي كان يمكن اعتبارهم خطرين (٦٣) .

وللاحاطة تماما بالموضوع ، يجدر بنا ذكر الأشكال الصنفيرة التي قام بنشرها عالمه المعريات القهرنسي «دارسي» (٦٤) ، وقسرها باعتبارها « آوراق للاحصاء » • وتوجد منها سبع وعشرون قطعة ، وكل قطعة مخصصة من أجل عائلة محددة • ويذكر في البداية اسم «الميت المذكور»، ومن بعده السماء الأم ، والمرضعة والأب وكذلك الأبناء • والأشكال العريقة القدم ترجع الى عصر الانتقال الأول •

ويذكرنا ذلك بفقرة من و بددية برمنر رند » حيث تقول : ولقد كتبت اذن من أجلك هده الأسماء الخاصة بكل الأعداء ، وكل العدوات الذين يخاف منهم قلبك ، وأسلماء أبائهم ، وأسماء أمهائهم ، وأسماء أبنائهم » (٦٥) •

اذن ، فيدُكُن السلم أحد الأموات ، يتم السلحن كل أفراد عائلته - ماثلته - ماثلته - ماثلته الماد ا

تداخل المالم الآخر مع عالم الأحياء وعن تغوفهم من المتوفى، تداخل المالم الآخر مع عالم الأحياء وعن تغوفهم من المتوفى، دالذي يأتي في الظلام ويدخل متسللا » (٦٦) • وباعتباره كائنا ضارا متجولا ، فيمكنه التسبب في الأمراض • ومن الأمور الدارجة جدا في اطار النصوص السحرية تلك الوسائل التي تعمل على الاحتماء أو على طرد « كل ميت وكل ميتة ، وكل عدو ، وكل عدوة ، الذي قد يسبب الأذي للمذكور ، ابن المذكورة » (٦٧) • وينطبق هذا خاصة على الموتى من خارج نطاق الأمرة ، فالموتى المنتمون للعائلة يمكن غالبا في بعض المشاكل الدقيقة ، وكانت تكتب لهم رسائل لكي يتدخلوا في بعض المشاكل الدقيقة ،

وهناك رسالة مؤثرة وجهها رجل أرمل الى زوجته المتوفاة وفيها يدعى بأنه قد عاملها معاملة طيبة أثناء حياتها معه ، ويعاتبها مدعيا بأنها تعود مرة أخرى لتسبب له كافة أنواع الأضرار وهذه ترجمة حديثة لهذه الرسالة يقترحها فيرنوس (٦٨):

# « الى الشبح الموقى عنخ ايرى

ما الغطأ الذي ارتكبت ضدك من أجل أن أكون في هذا الوضع السييء الذي أجد نفسي به ؟ ماذا فعلت ضدك من اجل أن تردى على وتشددى قبضتك على ، في حين أننى لم أقترف أى خطأ ضدك ؟ اننى منذ أن أصبحت زوجك، وحتى الآن ، ماذا فعلت ضدك و اخفيته ؟ ماذا سترت عنك ؟ أن الذى حدث منك هو الذى جعلنى أتهمك ، ماذا فعلت ضدك ؟ سوف أحصل على توضيح منك ، بشكواى أمام التاسوع الالهى في الغرب (أرباب العالم الآخس) وسوف يحاكمنى وفقا لما تتضمنه عنده الرسالة ، فيجب أن تلزمي وضعك ، وأنا أعنى ذلك جيدا ، بعد أن أقدم شكواى - ماذا فعلت ضدك ؟

لقد عروجتك وأنا شاب وعشت معك معنوكنت أمارين أعمالا عديدة وأنا معك • لم أهملك • لم أسبب لك حزنا • وبمثل هذا السلوك ، حينما كنت شابا ، كنت أزاول وظائف مختلفة مهمة في خدمة الفرعون، له الحياة والصحة والقوة ، بدون أن أهملك ، وأقول (لنفسى ): « لقد كبرت ممى » ، هـ كذا كنت أقول ( لنفسى ) - وعنددنا كان يحضر الى أئ انسان مهما كان ، حينما كنت معي ، كنت أرفض مقابلت، مراعاة لك ، قائلا : ﴿ سوف أتُصرف وفقا لارادتك » • • • • انظرى ، لمأذا لا تتركيني أعيش في سلام ؟ يجب أن أحاكم معك ، وسوف يظهر الباطل من الحق • وانظرى ، حينما كنت أقوم بتدريب ضباط جيش الفرعون ، له الحياة والقوة والعافية ، وفرقة فرسانه ، لقد أمرتهم بأن يعضروا وينبطعوا أرضا أمامك ، مع تقديم كافة أنواع الأشياء الطيبة لتوضع امامك - لم اجعلك تتالمين ( بسبب ) سلوكي نحوك كما يفعل أى رجل مستبد • لم تجدى أننى أخمدعك مثلما يفعل أى فلاح حين يدخل في بيت أجنبي ( يعاشر امرأة أخرى ) - ولم أسمح لأى انسان بأن يوجه اللوم لى

( بخصوص ) اى أسلوب من أساليب تصرفى نحوك • ثم فى النهاية قد تم وضعك فى المكان الذى تقيمين به ( المقبرة ) • ولم أستطع الخروج الى الخارج يسبب حالتى ، وعملت على القيام بما يقوم به من هو فى مثل حالتى أثناء فترة الجنازة ، ودهاناتك ، وكذلك أطعمتك وملابسك ( وضعت بالمقبرة ) ودهاناتك ، وكذلك أطعمتك وملابسك ( وضعت بالمقبرة ) • نقد كبرت المرأة (معى) و، فهكذا قلت لنفسى، ولم أخنك أبدا •

وانظرى ، انك لا تقدرين الخبر الذي فعلته من أجلك ، وعلى أن أكتب لك لأجعلك تشعرين بالأعمال التي تقدومين بها نحوى • ويالاضافة لذلك ، فعندما مرضت بالمرض الذي أصبت به ، فقه ( استدعیت ) أحد الأطباء ، الذي قام بمعالجتك . وفعل ما طلبت منه أن يقعله • وعندما كنت في معية الفرعون ، له الحياة والصحة والقوة • في الطريق الى الجنوب ، وحدث لك ذلك الذي حدث ، فقد أمضيت ثمانية أشهر كاملة دون طعام أو شراب تتطلب احتياجات الانسان ، وعندما وصلت الى منف ، طلبت من الفرعون ، له الحياة والصحة والعافية ( أن أذهب ) الى مكانك ، ولقب بكيت كثيرا مع الناس أمام مقبرتك • ووضعت قماشا من نسيج مصر العليا لأجل كفنك ، وأمرت بعمل بياضات كثيرة • لم أهمل أي عمل طيب من أجلك • وانظرى، ها هي ثلاث ستوات قد مضت الآن ولم أدخسل فيهسا اي بيت ( لم أعاشر أية امرأة أخرى)، في حين انه لا يحق أن ينعل ذلك من هو في مثل حالتي • انظري ، لقد فعلت ذلك اعتبارا لك • وانظرى ، انك لا تميزين بين الخير والشي ، يجب أن تتم معاكمة بيني وبينك • وانظرى أيضا ، فها هن أخواتك هالمنزل ، لم أرتبط يعلاقة مع أية واحدة منهن » •

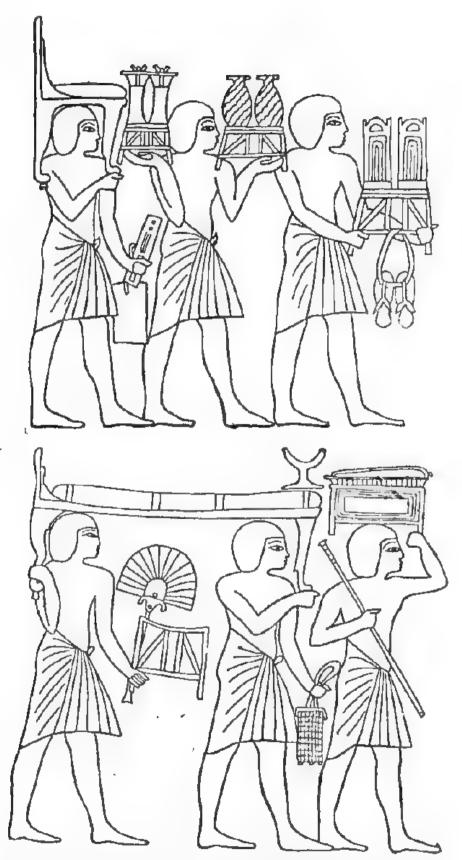

القخامة الواضحة لبعض الاثاث الجنازي الأمثل في موكب الدفن والذي يؤكد رمزيا

ان الرجل الأرمل ، يعتقد أن كل آلامه مصدرها زوجه المتوفاة ، ولهذا فهو يحتم عليها أن تمثل أمام محكمة الهه العالم الآخر من أجل اجراء محاكمة •

وكانت هـنده الرسالة مرفقة يتمثل صعير الامرأة ، مصنوع من الخشب ، مغطى بالجص الملون (٦٩) ، الابد الله كان يمثل الزوجة المتوفاة عنخ ايرى •

هل كان ذلك من أجل أن يتأكد تماما من أنها قد أحيطت علما بالرسالة ؟ أم أنه توجد هنا بعض علامات « لممارسات سعرية » غامضة دفاعية أو للسعر الذي كان يقوم به بعض سعرة مصر (٧٠) ؟

وقد أقر تواجد الموتى هذا في الحياة الدنيوية على أوسع نطاق ، وأحيانا يكون هناك بعض التخوف منهم •

والجدير بالذكر أيضا أنه اذا كانت المهمة الأساسية ولكتاب الموتى » هى السماح « لروح » ( با ) المتوفى بأر تتجول بكل حرية بين الأحياء ، فقد كانت تخشى أيضا رغباتهم المتعطشة للانتقام ، فعلى الأقل هناك أربعة فصول مخصصة بهذا الكتاب من أجل المطاردة على أرض الأعداء ؛ « صينة من أجل الخروج تهارا لمجابهة الأعداء (٧١) ، صيغة من أجل الخروج نهارا والسيطرة على الأعداء (٧١) »

ان المتوقى يريد اذن أن يتمكن ، فى أن واحد من السهر على من يكن لهم الاعزاز وينتقم ممن لا يميل اليهم " ان الخروج نهارا ضد الأحياء يختلط بالرغبة فى السيطرة عليهم فيجعلهم مذنبين أمام مختلف محاكم العالم الآخر " ولا شك أن ذلك يجر فى أعقابه نوعا من المعاملة بالمشل ، فالأحياء بلحاون الم السعر من أحل أن بدافعه اعن انفسهم سهمسه



ضد الموتى ذوى النوايا السيئة (٧٣) ولا شك اذن أن ذلك يعد أحد مصادر الممارسات السحرية -

وفي « نصوص التوابيت » ، نجد أن الصيغ ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ هدفها منع أحد الآياء المتوفين من أن يقضى على حياة ابنه الدنيوية ، باحضاره قبل الأوان الى عالم الموتى لكى ياخذ مكانه في العالم ألدنيوى • والابن ، الذي لا يرغب مطلقا في الموت (٤٤) من أجل الذهاب الى العالم الآخر ، يجادل طويلا ضد مشاريع أبيه هذه (٧٥) ، وتبدو العلاقات بين الرجلين غامضة الى حد ما • والابن يمثل أمام المحكمة ويتهم أباه بأنه ينقل اليه قوته ليقوم بمهمته ويقول : « أن سلطتى بأنه ينقل اليه قوته ليقوم بمهمته ويقول : « أن سلطتى مريرة ضد ابنه الذي يفحمه ، قائلا بأنه يقوم بمهمة أبيه في مريرة ضد ابنه الذي يفحمه ، قائلا بأنه يقوم بمهمة أبيه في الحياة الدنيا بالاضافة الى القرابين الجنازية المخصصة له • ويتتابع الخلاف بعد ذلك وينتهى بشكوى الابن ضد رغبة أبيه في موته قبل الأوان •

ان الابن ليس ميتا حديث العهد ، كما يرى فوكنر ، ولكنه في قيد الحياة .

ويمكننا أن نذكر هنا التحليل الذى قدمه جرشامر النوف من الموت قبل الأوان هـو من الأمـور التى ذكرتها النصوص ، كما تؤكد ذلك هذه الفقرة : « ولا يمارس أى ميت قبل الأوان أى سلطة على » أو هذه الفقرة أيضا : « ان الرعب يتملكنى خوفا من أن أموت قبل بلوغ سن الشيخوخة ، قبل أن أصل الى حالة ايماخ » ( فقرة مقتطفة من التعويذة رقم \* غ « بنصوص التوابيت » التى ذكرت آنفا ) (٧٧) .

ولقد شاعت الرسائل الموجهة للموتى (٧٨) \* ويمكن ان يطلب المرء ما يريده من أحد المتوفين ، بل ويمكن أيضا أن يطلب منه التدخل ضد متوفى آخر يخشى عدوانه \*

ولنذكر هذه الرسالة التي تتمين بطرافة خاصة :

« رسالة مريتى فى الى بنت ايت اف : كيف حالك ؟ هل يعنى بك العالم الآخر ( الغسرب ) كما ترغبين ؟ بما اننى حبيبك فى الحياة الدنيا ، فحاربى من أجلى وتدخلى من أجل اسمى ، اننى لم أغتبك ولم أتقول عليك عندما نطقت باسمك فى الدنيا • أبعدى الاعاقة عن جسدى ، أرجوك ، كونى شبحا من أجلى أمام عينى ، بعيث أستطيع أن أراك وأنت تعاربين من أجلى فى الأحلام • ( وعندئذ ) سوف أضع قرابين من أجلى ( منذ ) أن تشرق الشمس وسوف أقوم من أجلك ( منذ ) أن تشرق الشمس وسوف أقوم من أجلك بتزويد مائدة قرابينك • • » ( ٧٩) •

اذن ، فالزوج يطلب من زوجته المتوفاة أن تحارب من أجله ، أن تشفيه وأن تتجسد في هيئة شبح خلال أحلامه وفي مقابل ذلك ، فهو يتعهد بأن يقوم بكل عناية بأداء شعائر القرابين من أجلها •

والأموات يمسكن أن يكونوا خطرين ويسسببوا أضرارا متنسوعة (٨٠)، ولذا يتحتم أن تؤدى بكل عنساية الأعمال الجنازية، من أجل أن توقر لهم « وجودا » طيبا في العسالم الآخر، فأن عدم توخى ذلك يكون سيىء العاقبة وقد يشعل ثورة المتوفى •

#### الاستعداد للعياة الأخرى

يجب انتظار الموت ويجب الاستعداد له • وهذا هو أما تعبر عنه « حكم أنى » التي ترجع الى الدولة الحديثة :

« جهز مكانك في الوادى العجرى ، المقبرة التي سوف تخفى جسدك ، ضع ذلك في حياتك باعتباره شيئا مهما في نظرك ، مثل العجائز العظام الذين يرقدون في سلام بمقابرهم ، لا لوم عليك في ذلك ولكن قم أنت بنفسك باعداده ، ان المبعوث الذي أرسل من أجلك (الموت) سيحضر لاصطحابك وليجدك مستعدا ، ، ، لا تقل «انني طفل صغير» وأنت تجهل ساعة موتك ، ان الموت يأتي ويخطف الطفيل الصغير من حجّر امه كما يخطف الرجل المسن » (٨١) ،

ان تجهيز المقبرة والجنازة لا يجعل الفرد « يموت موثة ثانية (٨٢) ، بل يسمح له بأن « يعيش مرة ثانية » •

والنصوص الجنازية جاءت من أجل أن تضمن للمتوفى جواز مرور فعلى للعالم الآخر ، ولكن الوظيفة الأساسية « لكتاب الموتى » قد تراءت بكل وضوح في عنوانه : انه يجب أن يسمح للميت بالخروج الى الدنيا «بين الأحياء» (٨٣):

«كل متوفى أعد من أجله هذا الكتاب، تصعد روحه بين الأحياء ، وسوف يغرج نهارا (٨٤) ويرجع ليلا ، ان خروجه سيكون نهارا ، سوف تخرج مع طلوع النهار وسوف تعود ليلا ، سوف تغرج كل صباح وتعود كل مساء » ( مقابر الدولة الحديثة ) •

من الواضح اذن أن المتوفى يتمنى الذهاب من عالم الموتى الى عالم الأحياء ، والرجوع من عالم الأحياء الى عالم الموتى ، يمضى الليل فى العالم السفلى ، والنهار فى الدنيا .

انه لا يدور بخلده أبدا أن جثته سوف تقوم مرة أخرى من مكانها وتنطلق متنزهة في الدنيا - ان الجثة تبقى كما هي بداخل المقبرة ، ولكن عنصرا آخر من الانسان ، يمكن تماما

فى هذه العال ترجمته الى « الروح » هو الذى يغادر الجشة والمقبرة ثم يعود اليهما ثانية • وهذه « الروح » قد مثلت فى بعض النقوش فى هيئة طائر له رأس آدمى (٨٥) •

ولا شك أن خروجهم يخفسع لنوع من التنظيم ، ومن اجل ذلك يخضعون لمرسلوم من جانب أنوبيس ولتصريح مرور من تعوت (٨٦) •

ومجرد أن الصيغ الهادفة لضمان أبدية المتوفى قد دونت كتابة ، فان ذلك يضفى عليها نوعا من الفعالية -



انوبيس ، براس كلب صنفير يتلقى المتوفى منذ لحظه هوته ، ويرى هنا وهو يؤدى الوبيس ، براس كلب صنفير المنحرية من اجل حمايته ،

ē.

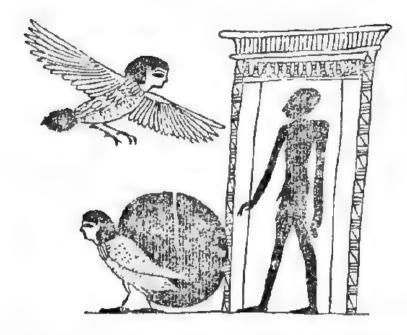

الروح ( طائر ذو راس ادمى ) وظل المنوفى ( جسم اسود ) وهما يشرجان من المقبرة ( كتاب الموتى ـ متحف اللوفر ) ٠

ومثدما ذكرنا انفا ، فان كتابة أى شيء بالنسبة لأى مصرى، تضفى حياة حقيقية لهذا الشيء ولا يسعنا هنا سوى الرجوع الى ما كتبه مورنتن بخصوص الشعائر الجنائرية •

ان كتبا مثل دكتاب الموتى» التي نظمت بشكل أو بآخر في حـوالى القرن الرابع قبـل الميـلاد، قد حررت بشـكل تدريجي، ولم يكن يكتب اسم صاحبها عليها في كثير من الأحبان •

ومن المناسب أن نفرد مكانا خاصا للكتب الكبرى الجنازية الملكية التى كانت تكتب فوق جدران المقابر الملكية بوادى الملوك ٠

وكل واحد من هذه الكتب المركبة ، بخلاف « كتساب الموتى » ، كان يمثل مجموعة متكاملة •

ويذا يمكن أن نذكر « كتاب الأموات » ، أى ما هو موجود في العالم الآخر ، « وكتاب الأبواب » ، و « كتاب الكهوف » ، الخ - والموضوع المشترك بكل هذه اللكتب المركبة هو وصف لرحلة الشمس الليلية ومقابنة مركب الشمس مع الموتى الذين يستطيعون الاستفادة من مزايا الشمس ، وبعض هذه الكتب المركبة مثل « كتاب الكهوف » تركن على العقاب الذي ينتظر الذين حلت عليهم اللعنة •

#### فلماذا وضعت هذه « الكتب » بالمقابر الملكية ؟

لسبب بسيط جدا ، وهو كما جاء بمتون الأهرام ، أن الملك عند احيائه مرة أخرى كان من المفروض آن ينضم الى مركب الشمس ويصبح الها ، وكذلك الأمر في عصر الدولة المديثة ، فان عودة الملك للحياة تتماثل بالرحلة الليلية التي تقوم بها الشمس ويظهورها المتكرر عند الفجر ، وهنا يظهر منعول قانون التماثل بالسحر المصرى ، ويمكن الانطلاق أكثر من ذلك فيما يختص بالمقارنة « بمتون الأهسرام » ، فجبل طيبة ، حيث حفرت المقابر الملكية ، يبدو هو نفسه على فجبل طيبة ، حيث حفرت المقابر الملكية ، يبدو هو نفسه على هيئة هرم ،

وكانت هذه النصوص قد كتبت أصلا على أوراق البردى، ويمكن أن نجدها أيضا على جدران التوابيت الملكية ، ومثل « متون الأهرام » ، سرعان ما استعملها العامة من الناس \*

# البعض يعتقدون فيها والبعض الآخر لا يعتقدون

تعرضت الأهرام لأعمال السلب والنهب منذ العصور القديمة ، مثلها مثل المقابر الملكية والمقابر الخاصة الأكثر حداثة •

وعرفت ممارسة السلب والنهب مند عصر ما قبل التاريخ ، فقد لوحظ مند زمن بعيد آن المقابر غالبا ما كان ينتهكها نفس الذين كانوا يحضرون الجنازات : فالسلب الذي كان يقوم به اللصوص لا يزيد غالبا عن تدمير أعضاء الجسم التي تتزين بأسياء ثمينة مثل : الرؤوس ، والأعناق ، والأيدى والكواحل • فمن أجل نزع الأحجار الشمينة والأساور والحلقات منها ، كان يدمر الشكل الأساسي الذي كانت تبدو عليه الجثة (٨٧) •

وقد عرفت بعض القضايا المدوية التى حدثت فى طيبة خلال عهد الرعامسة فى هذا الشأن (٨٨) • وهذا يبين جيدا، أن المعتقدات السحرية والدينية لم يكن الجميع يقتنعون بها وان البعض لم يكن يتردد فى ارتكاب ما يعتبره البعض الآخر انتهاكا وتدنيسا •

ولم يكن المعربون يختلفون عن غيرهم من النياس ، فالبعض منهم يؤمن بالمعتقدات التقليدية ، والبعض الآخس لا يعتقدون بها •

ولكن ، دون شك ، بما أن النصوص التي وصلت الينا قد كتبها في أغلب الأحيان بعض الأفراد العاملين في جهاز الدولة ، فهي لا توضح لنا سوى المظهر التقليدي للمعتقدات السحرية الدينية •

ومن القضايا الكبرى التي وقعت في عهد الرعامسة : من نهب وسلب للمقابر ، وكذلك مؤامرة الحريم ، واستغلال النفوذ من جانب بانت ، رئيس عمال دير المدينة ، استطعنا بالكاد أن نلمح بعض التصرفات

التى تبدو فى مجموعها متعارضة مع المقيدة الرسمية ، ومزدرية لكل المعتقدات السعرية الدينية .

وحيث ان آخطار السرقة والنهب والسلب للمقابر كانت معروفة ، فقد كان بناؤها يتم بوسائل دقيقة للعماية • فمقبرة توت عنخ آمون الصغيرة العجم تعطينا فكرة واضعة عن الأثاث الفاخر الذي يمكن أن يوجد في المقابر الملكية الأخرى • وليس من المستغرب أن يثير ذلك الرغبة في نهبها •

ومازال هناك تساؤل حول تشييد المقسابر بكل هذه الفخامة : هل كان الهدف من ورائه زيادة الرفعة والسمو الاجتماعي لأصحابها ؟ لسوء العظ ، أن الوثائق القائمة حاليا لا تسمح لنا بالاجابة على هذا السؤال "

# الغُمسل النسامن من أجل البحث عن تأويل

« كل ما يعمل على اظهار ما في داخلنا يسمى لغة » «شليجل » «

فسر المتخصصون السعر المصرى بأساليب مختلفة • فبعضهم ، لا يعتبر السعر الا شكلا مبتسرا للدين • وهذه المعالجة المختصرة تعتمد على أحكام مسبقة لا على أبحاث منهجية •

وارتكن البعض الآخر على أسلوب بعث أكثر جدية ، فقاموا بدراسة السعر في حدد ذاته ، باعتباره تعبيرا عن قوة ما •

ولكن هناك آخرين رأوا أن السعر يجب أن يكون مكانه داخل نطاق مجموع المعتقدات المصرية • وأسلوبهم هذا يمكن أن يضاهى بأسلوب علماء الأخلاق الذين حاولوا أن يتفهموا وجهة نظر المصريين عن السعر •

ومن أجل تيسير العرض ، فقد عملت على توضيح ثلاثة اتجاهات ، مع ملاحظة أن الاتجاه الأول فقط هـو الذي يتعارض مع الاتجاهين الآخرين \*

# السحر باعتباره شكلا متدنيا من أشكال الدين

عبر ارمان عن هذا المضمون بشدة وصرامة بالغة ، من خلال هذه الفقرة المسهية :

و ان السحر مو وليد غير شرعى للدين ، انه يحاول أن يكبح جماح القوى التي تسير قدر البشر - فقد تستجاب احدى الدعوات من جانب الالهة ، وفي أحيان أخرى لا تستجاب ، وعندئذ يتبادر تلقائيا إلى الذهن هذه الفكرة التي تقول ان العبارات التي قدمت في المرة الأولى قد أعجبت الآلهة بوجه خاص • فهذه العبارة اذن قد اعتبرت الأصلح ، وسرعان ما تصبح صيغة يعزى اليها الفاعلية المؤكدة وتقرير المصير، ولا شك أن هذا الفهم يجر في أعقابه سلوكا معينا - قاليوم ، قد ينجح عمل شيء ما في حين أن هذا الشيء نفسه كان قد فشل قبل ذلك • فمن المؤكد اذن ، أن اهانة ما قد وجهت من قبل للآلهة أو لبعض الكائنات الأخرى المبهمة ولكن اليوم يتم اسمادها • فلو أمكن التوصل الى معرفة أسباب هذا الوضع ، لأمكن في المستقبل ابعاد الحظ السييء وجلب العظ الحسن ، والذي يعرف طبيعة الآلهـة ســوف يتفهم ذلك جيدا - اذن ، فان الأكثر معرفة بطبيعة الألهـة سوف يكون أحسن ساحر • وعند المصريين ، قان الخر ـ حي الأعلى هو الكاهن الأكثر الماما بالكتب المقدسة القديمة ، وهو من ينطبق عليه ذلك •

واذا توجهت اهتمامات شعب ما الى مثل هذا الاتجماه ما عالما ما يكون من الشموب الفتية الساذجة \_ فلا يمكن

أن يقف في طريقها أي شيء و بجوار النبتة السامية للعقيدة الدينية ، تتكاثر الأعشاب الطائشة للسحر و وفي نطاق الشعوب المحدودة الأهلية يعمل السحر في نهاية الأسر على كتم أنفاس الدين تماما ، وهنا تسود البريرية ، التي لا تتقبل أي نظام عام ، وتضع فوق كل شيء التعاويذ ذات القدي السحرية ، ويعتل الساحر ومشعوذوه مكان الكاهن وقدسية الاله ولن يصل الأمر الى أن نصف شعبا فتيا مثل شعب قدماء المصريين بهذه الحالة و ومع ذلك ، فقد شارك الشعب المصري بقسط كبير في ذلك الانحراف ، ومنذ وقت مبكر و ومنذ و ومنذ و ومنذ و ومنذ و ومنذ و ومنذ و ومند و وم

حقيقة آنه من الصعب هنا وضع تحديد معين ، فان أية معارسة تتعلق بما هو فوق الطبيعي لا يمكن بكل بساطة (ن توصف بأنها ممارسة للسحر ، فأن الذي يقوم بأمداد الميت بالمؤن ، أو يرسم فوق جدران مقبرته مناظر لحياة رغدة طيبة لا ينقصها شيء ، لا يمكن أن يوصف بأنه يمسارس السحر ، وحتى من يقوم أمام المقبرة بترتيل بعض الابتهالات من أجل الموتى ، فهو أيضا يعبر عن صلاة ما ، مهما كانت بساطتها ، ولنترك جانبا الموضوع المتعلق بشعائر الألهة والموتى ، فسوف يتبقى منه الكثير دائما بل والأكثر من الكثير » (1) ،

ولعلنا نعجب من هذا السرد الأيديولوجي الكاريكاتوري الذي قدمه عالم المصريات الكبير « ارمان » ، فهو يرتكز على تعارضات بسيطة • ولكن هـذا السرد لا يستند عـلى أية أدلة ، أو مواضيع نصية ، وهذا يثير الدهشـة خاصــة اذا عرفنا الأعمال الرائعة التي قدمها ارمان •

فكيف عسانا نفسر مثل هدا التصلب واللافهم ازاء الثقافة المهم بة ؟

قد يمكننا تقديم ما يفسر ذلك \* فالطبعة السادسة من كتاب رمان ، التي اقتطفت منها الترجمة الفرنسية ، والتي نشرت في آلمانيا عام ١٩٣٤ ، ربما تفسر لنا موقف ارمان الذي عبر بالآحرى عن رد فعله ضد القوى اللا عقلانية التي انطلقت في بلده هو في ذلك المهد \*

ولعلنا نجد نفس النعط من النظريات ، ولحن أقل صرامة وأقل حدة ، في التقييم الذي قدمه فاندييه عن الشعائر المجنازية في العصر المتأخر:

« يمكن أن يلاحظ أن العودة الى الماضى ، التى تميز بها هذا العصر ، لم تحددها عقيدة حية ، بل بعض الاهتمامات الخرافية • انه السحر ، الذى أحرز نصرا بعد صراع طويل الأمد مع الأفكار الدينية فعلا ، تحت شعار مصطنع بالرجوع الى الماضى • وفى الظاهر ، لم تتغير الأفكار المتعلقة بالعالم الآخر ، ولكنها فى الواقع كانت تتلاشى بداخل كافة دهاليز السحر ، وأصبح الشىء الذى يهم منذ ذلك الحين هو معرفة فوائد التماثم والوصفات السحرية » (٢) •

وقد يقول البعض ان مفاهيم « ارمان » و « فأندييه » هذه تحمل بصمات عصر كل منهما ، وأن أفكارهما قد أحنى عليها الدهر وليس لها أى تأثير في وقتنا الحالي • • ان ذلك يبدو صحيحا الى حد ما ، فأن أى عالم مصريات يقوم بدراسة هذه المواضيع بمزيد من التمعن لن يسمح لنفسه أبدا بتقديم « مشل هذه الأحكام الصارمة » التى قدمها « ارمان » و « فأندييه » عن الحضارة المصرية (٣) •

المفاهبم الثيولوجية وتطور الممارسات السحرية

من خلال أراء أفضل المتخصصيين ، يمكننا أن نتبين بعض، النظريات الواضعة الأهمية •

ان المفهوم الذي قدمه « أسمان » (٤) يبرز عن حق «أن النظام السياسي للملكية الفرعونية هـو نوع من الديانة ، كما تعتبر الديانة نوعا من أنواع التنظيمات السياسية وكما أن المسيرة الكونية أو الدورة الشهمسية لا يمكن أن تستمر من تلقاء نفسها ، فالضرورة تحتم أن يكون هناك ما يساندها ، وبالمثل فان النظام الاجتماعي لا يمكن أن يقوم من تلقاء نفسه ، ولكنه في حاجة الى حكومة قوية من أجل أن يستمر ويدوم » \* وفي كلتا الحالتين ، يجب الحفاظ على أن يستمر ويدوم » \* وفي كلتا الحالتين ، يجب الحفاظ على المقلقلة في الخواء الكوني ( اسفت ) • ان النظام الاجتماعي هو نسخة للنظام الشمسي •

وبذا ، فأن أسمان يقترح مفهومين يمثلان التصورة المصرى لسببية التي يجب أن تكون مرتبطة بالقوى السحرية أو المكا ، ويرتكن كلا المفهومين على النظام ونمط من الحكم الأوتوقراطي القادر على فرضه من أجل الحفاظ على تماسك العالم ، فالدولة هي النسخة المطابقة للحكم الكوني ، ووظيفتها المحافظة والعمل على استمرار هدا النظام في مجابهة العدو السيامي العامل على احداث القلقلة ،

وهذا المفهوم يتقارب الى حد ما من المفهوم الذى كان سائدا ايان العصر اليوناني:

« كان الاغريق ، في القرنين الثامن والسابع يخضعون لقوانين الدولة ، والعالم الذي كانوا يعيشون فيه هو العالم الذي وصفه « هيجل » بعبارة « الجوهر الأخلاقي » ، فان تضافر وتماسك الدولة لا تشوبه شائبة وليس موضع جدال، فالقانون والعرف يسريان من تلقاء نفسيهما ، والعرف هو القاعدة التي لا يجادل بشأنها ، ، وليس هناك أي ضغط

اجتماعي ، وهناك نوع من اللا تمييز بين العام والخاص • • والمسلاقة بين الانسان والدولة هي علاقة مباشرة ، وعلاقة الدولة بالطبيعة هي علاقة بدون وسيط • الخطأ الوحيد المحتمل هو انتهاك قوانين الدولة ، ان مجرد انتهاك قانون من قوانين الدولة ، هو اعتداء على القيمة الأخلاقية القائمة ، وهو أيضا اعتداء على توازن الطبيعة » (٥) •

واقتحمت هذا المضمار بعد ذلك مفاهيم عديدة أخرى وضعت هذه النظرة الى العالم موضع جدال .

فهناك مفهوم العمارنة (١) الذي يرى أن رحلة الشمس اليومية فقدت مضمونها السياسي ، فهي لا تجابه أي عدو . رعلى نفس النمط ، على المستوى السياسي ، فأن فعالية الآله المحيى يعكسها الملك مباشرة - وتفقد السببية علاقاتها السحرية لتصبح بمثابة المبدأ الطبيعي ولم يعد هناك ضرورة لمصارعة الميول المقلقلة • وفي هذا الاتجاه أصبحت « الثيولوجيا السلبية » « ثيولوجيا ايجابية » \* وحل مفهوم « الحياة » محل مفهوم « النظام » • وأصبح العالم تدار دفته مباشرة بواسطة أتون وممثله • ولم يعد هناك أى شاغل بالصراع ضد قوى الخواء ٠٠ و اصبح الملك يجتكر الماعت التي لم تعد تتضمن شيئًا عن مضمون « العدالة » بل بالأحرى مضمون « الحقيقة » ، وأصبح الملك هو المترجم المفضل الذي يضفى على المعرفة الموحاة معناها • وأصبح « الشر » هــو الذي يتعارض مع « المبدأ » ، وكل شيء يجب أن يكون خاضعا لأتون ، اذن فها هو ابراز وتوضيح لمفهوم خلم الصفات البشرية على الاله واضمحلال صورة أبوبيس ومفهوم الصراع الكونى • وهدان العنصران ، اللدان انبثقا خارج نطاق عصر العمارنة ، يعتبران من مسمات الأسرة الثامنية عشرة بصفة عامة ،

أما الاتجاه الثاني ، الذي يعارض التخطيط التقليدي ، فهو تطور « الورع الفردي » . •

ان هذه العالقة المباشرة مع الآلهة التي تفرض سطوتها وارادتها على مر التاريخ ، قد وصفها أسمان بعبارة و ثيولوجيا الارادة » وقد ظهرت عدة مظاهر تنم عنها ١١٠ عصر الانتقال الأول » ففي الدولة الوسطى ، كان « مبدا القلب » يتعارض مع نظام اجتماعي يرتكز أساسا على القرارات الملكية ، وأما عن الماعت ، باعتبارها تعبيرا عن الكيان الاجتماعي ، فقد حلت مكانها ارادة الاله ، أما الاجتماعي ، فقد نقلت من المجال الاجتماعي الى مجال العلاقة الاجتماعي ، فقد نقلت من المجال الاجتماعي الى مجال العلاقة بين الانسان والاله ، وحل الرجل الورع مكان الرجل الحكيم »

والعديد "من نصوص « الورع الفردى » تؤكد على أنه لا يوجد أى حام أو راع ضمن البشر ، وأن الملجأ الوحيد أمام الضعيف هو الآله \* وأصبح آمون بمثابة «وزير البائس» \*

ولقد تكرر هذا المعنى كثيرا في نصوص الرعامسة ، حيث يوصف آمون رع بأنه « وزير البائس » ، لأنه لا يقبل رشاوى ، وهذا يلقى بظلال قاتمة على أحوال القضاء في تلك الفترة •



وصف امون باته « وزير النقير » • وكان الكبر موظفى القرعون مكلفا بامور القضاء ويرتدى نقية مستطيلة للغاية ومبطنة ، ذات حمالة ( مقبرة الوزير – رخميرع – غرب طبية ) •

# وها هما مثالان على ذلك :

و ان كل مدينة تفعم بالعب من أجلك ، وكل أرض تفيض بجمالك لأنك آمون الوزير الذي يعتبر القاضي لـكل مسكين • ان آمون لا يقول لمن لا يقدم هـدية (رشوة): و اذهب يعيدا من المعكمة! » اتجه بوجهك نحو من ينطق باسمك يا آمون ، لأنك أنت قاضي العقيقة » \*

## وأيضا :

«أيها القاضى العادل الذى لا يقبل آية رشوة ، من يساند المعدم ، الذى يقف بجانب الفقير ، والذى لا يساعد الطاغى ٠٠ الذى ينصر المظلوم ، آيها الوزير ، اجعله معظوظا بجوار حورس (الملك) في القصر » (٢) \*

اذن ، فالبشر يضعون أنفسهم تحت حماية الآله ، بل ويهبون له كل أملاكهم ، مثل ساموت الملقب بكيكى الذي وهب جميع أملاكه للالهة موت ،

وفي عهد الرعامسة ، تطور مفهوم الغطيئة والجرم تجاه الآله الذي يبدى ارادته في حياة البشر بالاختيار او عكسه و قالاله ، وقد أصبح المنقذ للمظلوم، وقاضى البائس، يقوم بالتالي بمهمة الحماية التي تعل مكان المهمة التي كان يوفرها تماسك الكيان الاجتماعي في نطاق المفاهيم السابقة، وأصبحت ارادة الآله تتبلور عندئذ في دعم استمرارية الدورة الكوئية ويعتبر العدث الحسن تعبيرا عن الحظوة لدى الآله ، أما الحدث السيىء فيبين عن ثورة الآله وعدم رضاه والآله يتدخل مباشرة ، ومنذ هذا الحين أصبحت الماعت خاضمة للآله العامي والقاضي واعتبر النجاح والفشل تجليا للارادة الآلهية ، وأصبح الآله هدو مصدر التاريخ :

« ان كل الذي يحدث هو تطابق لما أمرت به »

وها هو تص تسخ قوق العديد من تماثيل العصر المتأخر:

د ان الخير ليس بالأمر الصحب لمن يقوله - ان رع يتألق ، ويلاحظ ويجزى على فعل الخير - فمن يفعل خيرا ، يجزه خيرا ، ومن يفعل شرا ، يجزه بنفس ما فعل ؟ (٨) .

وبدا ، قان التعریف القدیم للسعر ، الذی نجده فی د تعالیم من أجل مری كارع » و هو اله قد منح السعر للانسان لابعاد حدث سوف یقع ، قد تغیر معناه ، فاذا كان مضمون الحدث یتضمن معنی حیادیا خیلال فترة تدوین

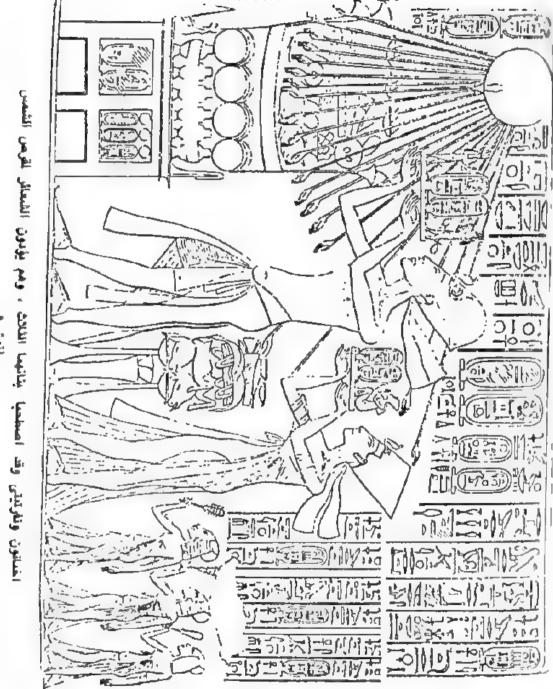

اللون



و التعاليم » ، فإن الحال قد تغير في عصر الرعامسة وأصبح الحدث يعبر عن تجل الهي • ومكان التشاؤم النسبي في النظرة المستقبلية ، حلت الثقة الورعة في عمل الآله •

ومن هذا المنطلق ، قام المفهوم الجديد بدور مدمر للنظام السياسي وفقا لما جاء بالمفهوم الكلاسيكي • وبدأ امون يدير دولته بواسطة وحيه ، وهو عبارة عن تجل الهي على مستوى القمة ، بالاضافة الى الأحسلام ، والاجسراءات المستوحاة من الاله وتدخلات « باو » ( أرواح ) الاله •

وفى عهد الرعامسة ، كانت المظوة الالهية (حسوت) ، هى التى تهم قبل كل شىء \* ولقد أبرز رمسيس الشائى صورته على أساس التدخل الالهى لصالعه خلال معركة قادش، وعبر الحدث عن شرعية الملك \* وكان على الفرعون أن يكون ورعا ، مثل أى قرد ، وهذا الورع يجب أن يتجلى عن استعداد داخلى لا فى مجرد بناء المعابد فقط \*

وازدادت أهمية المعيد • وأصبحت أملاك آمون مؤسسة مسيطرة ، وجر ذلك في أعقابه نوعا من تفكك لأوصال الدولة ، وانتهت « الامبراطورية » عند أعتاب « المعبد » • وكان التشابه ضئيلا جدا مع الأيديولوجية العمارنية •

ومع « ثيولوجيا الارادة » تحولت الدولة الى الكهنوتية • ويشكل تدرجى أصبح الكهنة هم الطبقة المميزة الحاكمة ، سواء على المستوى الأدبى أو الاقتصادى •

ومكان المثل الأعلى للموظف ، الذى تعتمد حكمته على الكتابات والذى طابق حياته الفردية مع حياته الاجتماعية حل المثل الأعلى المرتكز على الورع ، ولم يكن ذلك على ما يبدو محتم ضم وريات اجتماعية • بل العكس ، فان تكثيف العلاقات

يين الانسان والآلهة كان يتم على حساب التماسك الاجتمامي قالحكومة الالهية حلت مكان الملكية الفرعونية ، في ١٠٠٠ تفاقم الفساد ونقص الأمان بشكل ينذر بالخطر -

وازداد تقدم الكهنة أى الممبرين عن الارادة الالهبة ا وتزايدت أهمية الألوهية تزايدا مستمرا •

ولكن وبصفة خاصة كانت الكوكبة المحيطة بالفرعون هي التي اكتسبت مظهرها المبين ، الذي عرفناه جيادا من خيلال ما جاء بالتوراة • قان الر حارتوم ميم ) الله يحيطون بالفرعون في قصص موسى ويوسف والذين يشملون وظائف المستشارين ، والمفسرين للأحالام ، ورجال الدين والسحرة يتطابقون من الناحية الاشتقاقية والتوظيفية بالحريوتب الذين تراءوا في بمض الكتابات التي قدمها رمسيس الثاني في « بردية فاندييه » وفي قصة «ساتني» ٠ ولا شك أن المصادر الخاصة بتلك الحقية وبصفة خاصبه « بردية فاندييه » تبين لنا صورة تغيم عليها الكابة عن الحياء الاجتماعية بعد الدولة الحديثة • فلقد ازدهرت المعابد بفضل هيأت السورع والتدين من جانب الملوك ، في حين أن أفراد الشعب ، وقد افتقروا الى حماية وثقة الماعت ، كانوا يعانون من مظاهر العنف والريبة والبؤس ، ومثل هذه الفجوة ما بين ازدهار وتألق المعابد وبين أحوال الشعب لم يكن يشار اليها في اطار الأيديولوجية الرسمية ، ولكنها هي بالضبط التي وصفت في قصة «بردية فاندييه» • ولم يكن تراكم الفضائع والقضايا بغريب مطلقا على مثل هذا المناخ المفحم بالفساد والانحلال الأخلاة ١٩١١ -

وهنا ، يبدو أن عالم المصريات أسمان قد اقترب من طاهرة مهمة ترتبط ب « ثيولوجيا الارادة » ، أى الانبثاق التدريجي لمفهوم مسئولية الفرد عن أعماله •

ولقد كان للفلاسفة المحدثين بالغرب رؤية تتسم بالسلبية ازاء « الفلسفة الشرقية » ، ففى الشرق تبدو العلاقة الجوهرية كما يلى : أن الجوهر الأوحد هو الحق وأن الفرد في حد ذاته لا قيمة له ولا يستطيع أن يقيم شيئا لنفسه ، وأنه لا يمكن أن يكون ذا قيمة فعلية الا اذا امتزج بهذا الجوهر ، ومن هنا يصبح هذا الجوهر غير قائم بالنسبة للفرد ، والفرد نفسه يتوقف عن كونه يقينا ، ويتلاشى في اللايقين (١٠) •

واذا كان هذا التقريب لهيجل يتناسب مع تطابق الدورة الكونية بالدورة الاجتماعية كما أوضح أسمان ذلك، فان « ثيولوجيا الارادة » تبين على النقيض نوعا من الوعى الفردى ، يخضع بدون ريب للآلهة ٠

ولكى يكون العرض سهلا ، فقد عملت على تبسيط نظريات آسمان ، ولكن ، كان من الطبيعى أن « الثيولوجيا الايجابية » وثيولوجيا الارادة لم يتواليا مثل مراحل الفكر : تمعو الواحدة منهما أثر الأخرى (١١) ، وبداية من الدولة الوسطى، وجدت اثباتات لما أسماه أسمان بدشيولوجيا الارادة » ، على سبيل المثال من خلال « قصة سنوهى » وقصة « الملاح الغريق » ، ولقد بقيت الثيولوجيا السلبية على مدار التاريخ المصرى كله كما أكدت ذلك الشعائر المتأخرة المتعلقة

ولكن أسمان يحاول أن يبرز ما يضفى على كل عصر من العصور لونه الخاص به ، وسماته الغالبة ، بالاضافة الى أشكال التعبير التقليدية ، سواء على مستوى الدولة ، أو المعبد أو الفرد •

وخلاف دلك ، فمن الخطأ أن ينظر الى « ثيولوجيا الارادة » باعتبارها العامل الذى حدد أسباب الأزمة التى عاشتها مصر بداية من عهد رمسيس النالث ، فلقد تبين الان أن توقف الغزرات الحربية بخارج مصر قد جر فى اعقبابه ندرة المعادن النفيسة ، وقد تجسد ذلك فى منطقة طيبة فى صورة ارتفاع كبير فى الأسعار ، الذى تواكب مع القضايا الكبرى مثل قضية نهب وسلب المقابر الملكية المرتبطة بقلة المعادن الثمينة ،

ومع ذلك ، فان « ثيولوجيا الارادة » ربما كانت عاملا من عوامل آزمة أواخر الدولة الحديثة ، فان الديانة اليهودية ، ثم من بعدها الديانة المسيحية \_ وقد وضعتا في مركز اهتماماتهما نوعا من التضامن والاخاء للتعبير عما يريد الله من الانسان أن يحققه \_ قد تخطيا هذا التعارض : « عليك أن تحب القريب منك كما تحب نفسك » (١٢) وكلمة « القريب منك » هنا لا تعنى المعنى المحدود للكلمة ، فقد أكمل النص بعد ذلك : « اذا حضر شيخص غيريب للاقامة معت ، في بلدكم ، فلا تكدره فسوف يكون بالنسبة لكم كواحد من مواطنيكم ، أن الغريب الذي يقيم معكم ، سوف تحبه كما تحب نفسك ، فانتم كنتم غرباء في مصر »(١٣) •

وفى الانجيل ، نجد هذه الوصية تتردد لمرات عديدة : « نقام أحد المتفقهن ، وقال له مه أحا آن ، ١٨٠٠ ، ٠٠ ماذا يجب أن أفعل لكى أنعم بالعياة الأبدية ؟ فقال له : فى التعاليم ، ماذا كتب ؟ ماذا قرأت بها ؟ فأجاب الرجل : سوف نعب الرب ، الهلك ، من كل قلبك ، من كل روحك ، بكل قواك وبكل عقلك ، والقريب منك كأنك تحب نفسك • فقال المسيح : لقد أجبت اجابة صائبة ، افعل ذلك وسلوف تعيش أبديا » (١٤) ونفس هنذا السلوك قد ركز عليمه بصفة خاصة فى الديانة المسيحية من خلال مفهوم الشفقة • وبذا ، فإن الديانة الميهودية ثم الديانة المسيحية قدمتا حلا لأزمة الديانة المصرية ، نوعا من التفوق على الذات الجدلى ، أو ما يسمى بال Oufhebung المعنى الهيجيلى •

ويمكن أن يلاحظ أيضا ، أنه في وقت أكثر تقدما ومن خلال مضمون آخر ، وجه و بلوتن » لومه للغنوصيين لأنهم يتوغلون في نوع من التأملات لا صلة له مطلقا بالحياة الواقعية ، أى يتوغلون في وضع ديني يتوجه فقط ناحية الآلهة دون أن يكون هناك أى التزام نحو الفرد الآخر ، أو أى أخلاقيات شخصية ، فهذا هو خطر الغنوصية ، لقد وضح و بلوتن » ذلك جيدا • فالمرء ينقذ طبيعيا ، ومن المعتقد أن المجهود الأخلاقي لن يضيف شيئا » (١٥) •

وبالنسبة له ، تعتبر الفضائل الأخلاقية بمثابة فضائل تطهيرية « تتطابق مع شوع من التغيير الكامل للحياة الداخلية » (١٦) •

ان هذا السرد الجميل الذي قدمه أسمان يدعو بلا شك الى المسوافقة • ومسع ذلك ، فبالنسبة للموضوع الذي يثير اهتمامنا هنا ، و هو السحر ، لا بهمنا سوى ايماءة عن تطور

الممارسات السحرية وارتباطها بد شيولوجيا الارادة » اولكن أسمان لا يقوم بدراسة السحر من هذا المنطلق ، كما أن هذه الملاحظة التي يبديها تعبر عن وضع اجتماعي ، ولا تبين عن تغيير مهم في طبيعة السحر نفسه •

### نظبريات ويتنن

لاحظ ريتنر أفى نفس الكتاب (١٧) أن أى أبحاث فى الديانة القديمة لم تخل من دراسة «الممارسات السحرية» والمختصون لم يعجزوا عن ملاحظة أن الممارسات السحرية قد أصبحت سمة سائدة فى ذلك المصر ، وعملت بذلك على ازاحة المضمون الشعبى للشمائر التقليدية فى المعبد •

ويتعارض مع « العصر الذهبى » خلال الدولة الحديثة تطور السحر على حساب الدين ، الذى بلغ ذروته خلال طقوس غير مبنية على أساس فى العصر اليونانى ، ومجموعة من الخرافات المتداعية انهارت سريعا أمام مسيحية قوية البأس \*

وهذا المجمل صدق عليه الكثيرون عسلى أوسع مدى ، ولكن مازال هناك نقص بالنسبة لدراسة فعلية عن كنه وحقيقة السعر وقتئذ •

ويلاحظ في أغلب الأحيان ، أن التمييز بين و السعر » وبين و الدين » مازال غير واقعى ويرتكن على أسلوب الممارسين - فان التمييز بين ديانة ترتكن على الورع وبين شعائر سيحرية عرف عنها أنها منهذرة أو مسهبة تخدم أغراضا خاصة وذاتية هو تمييز غير فعال ، لأن النص نفسه

قد يستعان به باعتباره ترتيلا دينيا أو صيغة ذات نمط خاص ، كما أن الشعائر نفسها يمكن أن تستعمل في نطاق المعبد أو لغرض خاص "

وسوف نعود بعد ذلك إلى ما قدمه ريتنر من ايماءات \*

وخلاف ذلك، فان هذا الموقف تجاه السحر يعكس مفهوما اوروبيا بحتا موروثا من العالم اليونانى ، انه مفهوم لا يتطابق مطلقا بالمفهوم المصرى عن السحر كما عبر عنه بكلمة حكا ، والذى يعتبر ، عند بورجوتس (١٨)، قوى بدون سمة معنوية محددة الهية المصدر ، يستعين بها البشر كما يستعين بها الاله من آجل استقرار النظام الذى خلق ، أو من أجل حث بعض التدخل الالهى فى شئون البشر وشئون الآلهة وشئون العالم الآخر •

اما ريتنى ، فهو لا يرى أى تعارض بين السعى والدين، لأنه اذا كانت عبارة حكا تنطبق الى حد ما على ما تعنيه لنا كلمة « سعر » ، فليس هناك أى كلمة مصرية تتطابق مبع ما تعنيه لنا كلمة « دين » • ومن هذا المنطلق فهو يستعين بملعوظة آبداها جاردنى سوف نتحدث عنها فيما بعد »

ان المفهوم الأكثر قربا في التعبير المصرى هو « يخدم » الاله • ولكن مثل هذه « الخدمة » كانت تتضمن بعض الممارسات المنبثقة من السحر •

ومغ أجل أن يضفى « ريتنر » اليسر والسهولة على عرضه فسر كلمة « سحرى » بالمعنى الغربي للكلمة ، بأنها

كل عمل يعمل على بلوغ هدفه خارج نطاق علاقة المعلسول. بالعلة -

ولكنه لم يترجم عبارة حكا ، وحقيقة انه أشار قائلا ، انه وجد في العصر المتأخر عددا أكبر من أسماء الاله حكا في النصوص الثيولوجية ، وعددا هائلا من التمائم ، ومن التماثيل الشافية ، والبرديات السحرية الدينية ، الغ ٠ ولكن نفس هذه التغيرات لا تعكس أي تطور نوعي في نطاق الفكر أو الممارسة المصرية • أن ذلك بالأحرى ، يبين عن تكاثر عددى لعناصر كانت قائمة منذ أمد طويل في اطار الثقافة المصرية • اما الوضع الثيولوجي للاله حكا ، فقد كان محددا في الدولة القديمة والوسطى • وكانت بعض التعازيم تقترن بالنصوص الطبية العريقة القدم • وكان يستعان ببعض الصور والمبيغ من آجل تحقيق الشفاء والوقاية على مدار التاريخ المصرى بأكمله • ويرى ريتنى ، أن ذلك يعهد بمثابة تعميم أطلق عليه عبارة « دمقرطة » (\*) الممارسات الذى أدى الى اتساع مدى الصبيغ الجنازية للأهرام الملكية «يكتاب الموتى» ، حيث أصبح أى قرد يستطيع الحصول عليه سعض المال •

والجدير بالذكر هنا أن « الكتب الجنازية » الكبرى بالمقابر الملكية قد مرت بتطور « دمقرطة » مماثلة •

ولقد ساعد نمو الطبقة الوسطى بالمدن على هذا التطور • ويبدو أن العناصر « الأجنبية » التى تتراءى من خال النصوص السعرية ، تعكس أيضًا الميول التأليفية بالديانة المصرية التى استوعبت عددا من الآلهة الأجنبية •

<sup>(\*)</sup> الدمةرطة : ممارسة ديمقراطية •

لقد حدث ، خلال العصر المتأخر ، تغيير نوعى فعلى نبع من حركة ، ثيولوجيا الارادة » وتألقت مظاهره خلال الدولة الحديثة و بلغ ذروته ابان ثيوقراطية طيبة في الأسرة الواحدة والعشرين "

وبشكل ملموس وواضح تماما ، تجلى ذلك من خلال بعض التغيرات في الجهاز الجنسازى : قالأدوات الجنسازية البحتة ( توابيت ، خدم جنسازيين ) قد زاد عددها • أما الأدوات المتعلقة بالحياة اليومية فقد مالت الى الاختفاء (١٩) • واستعملت نسخ ملخصة الى حدد ما من « كتاب المسكن السرى أو الامدوات » ، الذى كان يعتبر ، خلال الأسرة الثامنة عشرة ، حكرا ملكيا وظهرت آنواع جديدة من البرديات مثل البرديات الميثولوجية ، ولقد وحظ الميل تعو بعض فصول « كتاب الموتى » دون غيرها ، مثل الفصل السابع عشر ، حيث يتطابق الموت ببعض الآلهة ، ويقترن ببعض التفسير • وبدا الاهتمام واضعا بالاكثار من الصور ، والتأمل الثيولوجى ، والاستعارات الغامضة • وتطسورت والتأمل الثيولوجى ، والاستعارات الغامضة • وتطسورت تزايدت الأشياء المعروفة تقليديا بانها « سعرية » وذلك كله مع تطور « ثيولوجيا الارادة » •

وعند مستوى معين عمل التزايد العددى على احداث تغيير نوعى • وبدًا فقد تغير محتوى المقابر «حيث اختفت كافة عناصر الحياة الدنيوية ، لاقتراح مضمون جديد للحياة

في المالم الآخر ، حيث لم يتخل عن مضعون الاستمرارية الأبدية لحياة تتشابه كثيرا مع الحياة الدنيوية ، ولكنه تقهقر بشدة الى الوراء ليترك المجال لمضمون القدر الآلهى الذى استمار الكثير جدا من المفاهيم الملكية بالدولة العديثة وحدث تركيز قوى في مجال الحياة الدينية ، واحتل السعر مكانا متزايد الضخامة ، ووضحت هيمنة وسيطرة الكهنة في نطاق الحياة الدينية والثقافية ، فهذه تقريبا السمات التي شدت انتباه الزائوين الاغريق بصفة خاصة (٢٠) .

وبالفعل ، ومثلما لاجظ بوزنير ، « كانت الممارسات الكهنوتية لا تختلف مطلقا عن الممارسات السحرية ، فعند قراءة الشعائر الكبرى المتأخرة ، يتراءى للقارىء أن كبار الكهنة كانوا يمضون جزءا من وقتهم فى البصق على دمى صغيرة تمثل أعداء ربهم وفى دهسها بقدمهم اليسرى والكهنة يضعون كتب الشعائر هذه فى متناول الجميع» (٢١) •

« انها أيضا تلك السمات التي تبدو سائدة للأغلبية العظمي من المشاهدين الحاليين ، وتعمل الى حد ما على طمس الصورة التي تقدمها لنا الوثائق السالفة ، انها تؤيد العرف الذي يعتمد على تسمية الجزء الثاني بأكمله من التاريخ المصرى باسم « العصر المتأخر » (٢٢) .

# السحر باعتباره تعبيرا لقوى ايجابية

من كل ذلك يمكننا أن نصل لتفهم أكثر لتطرور الممارسات السعرية في العصر المتأخر ، ولكننا نجد أنفسنا مازلنا في حالة ترقب وتوقع فيما يختص بطبيعة السعر .

ومن الملاحظ أن أسمان قد عبر عن المضمون المصرى المسببية ، باعتبار أنه يجب أن يرتبط بعلاقة بالقوى السحرية حكا ، فالسبحر يعتبر أذن بمثابة قوى ايجابية تعدوض و سلبية » العالم ، مثل : توقف الحركة ، الموت ، المرض ، باختصار كل ما يتعارض مع مسيرة الكون (٢٣) .

فمن وجهة نظره ، يعتبر السحر متضمنا بالثيولوجية السلبية ، أى أنه كان يساند ويدعم المسيرة الكوئية فى مجابهة القوى السلبية •

ومع ذلك ، فمن الصعب كثيرا أن نضع السحر داخل مضمون « ثيولوجيا الارادة » ، حيث يكون الحدث تجليا للارادة الالهية • ربما يكون من المستطاع حل هذه المعضنة بواسطة التفسير التالى : لو قلنا مثلا ان الانسان قد أصيب بندغة ثعبان ، فان الاله هو الذي آراد ذلك ، وعمل الساحر سوف يتركز في نقل هذا الحدث الى عالم الآلهة • فهذه هي التقنية المعتادة ، أن يبين أن الحدث الذي وقع يتعارض مع الارادة الالهية ، وبالتالى ، فعلى الاله أو الآلهة أن تعجل بشفاء الانسان الملدوغ • ربصا تكون هذه الفكرة من أصعب الأمور على فهم الانسان الحديث ، وهي الخاصة بالعلاقة بين الدال ـ والمدلول •

وبالنسبة لنا ، ترجع هذه العلاقة الى المعنى الكيفى فى حين أن المصرى القديم لم يكن يرى اختسلافا اسساسيا بين الدال والمدلول ، بين الكلمة والشيء • وبواسطة العبارات ، يستطيع الساحر أن يُدمج حالة ما بداخل نطاق علاقة جديدة تفسر الى حد ما الحال التي يعيشها المريض ، بحيث يضفى

عليها معنى يلنى العائق أو المرض الذى يعانى منه المريض، بحيث تبدو علاقة الدال بالمدلول بمثابة حقيقة ·

ومن المؤكد أن السعر الدفاعى ، سواء كأن للعماية ، أو الوقاية أو غير ذلك ، يعتبر أساسا لأغلبية النصروس والأشياء السحرية التى وصلت الينا ، وهذا السحريرتذر غالبا على علاقة مباشرة بين المريض والاله أو الالهة ، من خلال العبارات التى يقونها الساحر والتى تدخل بدنك داخل نطاق نظرية السببية المباشرة ، انتى قام أسمان يعرضها والمات نظرية السببية المباشرة ، انتى قام أسمان يعرضها

ولكن مما يؤسف له أن أسمان لم يعمل عملى تعصديل حججه ، ولكنه ، ربما ، يعتقد أن الرجوع الى تفسير السعر باعتباره قوة هو أمر معروف حيث قام الكثير من المتخصصين بتفصيله وبصفة خاصة عالم المصريات هورنونج (٣٤) .

وبالنسبة له ، تتمثل القوى حكا في ثلاثة مظاهر :

#### الإله حسكا

انه ضمن السلطات الثلاث الخاصة التي يملكها الأله المخالق من أجل تشييد البناء الخلقي ، وهي سيا « المضمون الالهي » ، وهو لازم للغاية في نطاق تكوين العمل الخلقي ، ثم هناك حو « التعبير الخلاق » ، ثم حكا « السحر » الذي خلق العالم انبثاقا من القوى الخلاقة • وهذه الحقائق الثلاث تتمثل في هيئة آلهة تصاحب رحلة المركب الشمسي ، ويقوم حو وحكا بقتل عدو رب الآلهة • ولكن حمكا يصفة خاصة يقام من أجله الطقس • ولقد أضيف اليهم في أواخر الدولة الحدبثة جوهر « الرؤية » وجوهر « السمع » •

ويمثل كل هؤلاء الآلهة في هيئة آدمية • وقد اقترح عالم. المصريات أتو اعتبارها ، « آلهة معنوية » • ومع ذلك ، فان هور نونج قد رفض هذه النظرية حيث ان كلا منهم لا يعتبر جوهرا حقيقيا ، وهم يقومون بوظائف تمنع من أن يكونوا جوهرا بحتا ، فلقد عبد حكا باعتباره الها قمريا • ولسكل واحد من هؤلاء الآلهة حياته الخاصة به التي تبعده عن المضمون الذي يمثله •

## حكا بمثابة قوة (٢٥):

من خلال « متون الأهرام » و « نصوص التوابيت » ، يستعان بحكا بشكل متواز مع « آت » الذي قد يعني أيضا « القوة » "

وفي أحد الكتب الجنازية الملكية ، وهو « كتاب الأبواب » ، عند الساعة العاشرة يتجلى مجال « القوة » هذا في هيئة شبكة ممتلئة بحيوية « السحر » ، ونفس هده « الحيوية » يمكن أن تعتبر أيضا مادة يمكن أكلها وتمثل بداخل الجسم • « وللسحر » ، بشكل ألى ، دور عملى من خلال عبارات رب الآلهة ، وهذا يفسر وجوده مع حو وسيا على المركب الالهية ، وهو جزء مكمل في عملية الخلق التي لا يمكن أن تبقى وتستمر بدونه (٢٦) • وفي نصوص التوابيت نجد أن السحر يسبق عملية الخلق(٢٧) • ان السعر في نطاق الكلمة الالهية ، وهي فعالة بشكل مستمر ، يعمسل على احياء الموتى خلال العبور الليلي الى العالم الآخر بمركب الاله الخالق المصاحب لمعاونيه • وبالسحر تقوم ايزيس بحماية المنها حورس من أعدائه • والاله حكا القائم فوق المركب يصرع أعداء الاله • وبفضل السحر (حكا) ، يمكن السيطرة على قوى الخواء •

كما أن السحر الالهى المتبع لا يمسكن أن يكون لمي متناول الساحر الا من خلال تماثله مع الآلهة • وباعتباره ممثلا للاله ، فإن الملك يتمتع هو أيضا بهذه القوى السحرية •

ولقد أسند رب الآلهة السحر الى البشر من اجل « ايماد ضربات القدر » عنهم • ولكن البشر استعانوا به من أجل أغراضهم الخاصة بما فيها تهديد الآلهة • ويرى هورنونج، أن ذلك يعتبر أنحر افا في استعمال القوة السحرية ، قد يؤدى الى استعمال ما يعسرف « بالسحر الأسسود » لتحقيق غايات شريرة :

واذا كان هورنونج قد قام بدراسة لا يأس بها لدور السحر الذى تستعين به الآلهة ، فان تحليله عن استعمال البشر للسحر يبدر مقتضبا بشكل واضح \* فقد أدخل به فكرة الانحراف في استعمال القوى السحرية ولا يبدو انها قد أثبتت من خلال النصوص \* إن ه هورنونج » لم يستطع أن يقر بان السعر يمكن أن يستعان به في أن واحد من أجل أن يقر بان السعر يمكن أن يستعان به في أن واحد من أجل جماية مسيرة الكون وأيضا من أجل غايات خاصة يمكن أن تنقلب ضد الملك والآلهة ، وعمل « هورنونج » على حل هذا التعارض الواضح بادخال فكرة الانحراف في مجال الإستعانة بهذه القوة ، ولكن هده الفكرة أقيمت دون أساس \*

وقد حاول سونيرو أن يوضيح المظاهر التي تبدو متعارضة بهذه القوة ، فلم يجعل منها مجرد قوة واحدة بل رمجموعة مركبة من قوى متعددة تقدمها السواع عديدة من الآلهة - « بالنسبة للمصرى القديم ، لم يكن لفاقد العياة وجود، فنعن جميعا وكل الكون الذي يعيط بنا نعتبر الدعامة لقوى واعية ، عدوانية أحيانا ، غير مبالية غالبا ، رهيبة دائما وحيث نرى نعن ، خاصة في الظواهر الفيزيائية ، صورا للطاقة في طور التغير والتبدل ، فأن المصريين يرون أن الأمر هو عبارة عن مجموعة مركبة من القوى الذاتية غالبا ، المنبثقة من البشر ، والمنبثقة من الألهة ، والمنبثقة من الموتى أو المردة ، مجموعة من القوى الحية ، أى خليقة بالفكر ، في متناول الدعاء أو المنطق ، تشعر بالتهديد ، يمكن أصابتها ، ومن المستطاع في كافة الأحوال التعامل معها ان السعر المصرى ، هو الجهد الذي بذل من أجل مطابقة كل هذه القوى ، من أجل تفهم مبرر أعمالها ، من أجل توجيهها أو من أجل ردعها » (٢٨) .

ان خطوة سونيرو يمكن تحديدها داخل معالجة قد تكون أقل نظرية مما قاله هورنونج •

## من جاردنر الى بورجوتس •

بداية من عام ١٩١٥، قام جاردنر بنشر دراسبة ، مثيرة للاهتمام ، دسمة للغاية ، عن السحر المصرى (٢٩) ، وتعتبر دائما أساسا يرجع اليه ، والأفكار والتفاصيل الخاصة بهذا البحث تضمنت معلومات قام بورجوتس (٣٠) بنشرها منذ حوالي عشر سنوات ولكن في شكل مبسسط الي حد ما ،

### وجهة نظر جاردنر

يسرى جاردنر ، أن المصريين كانسوا يفرقون بين كالمه اعمالهم ، باعتبارها اما أعسالا عادية أو أعسالا سحرية والأشياء التى لا تنبض بالحيوية أو التى فى قيد الحياة يمكن التعامل معها ببعض المعارف المكتسبة بالتعبود ، أو بأى تقنية ملقنة • ولكن أذا تبين أن هذه بالمعارف غير فعالة ، يصبح من الممكن الالتجاء الى السسحر حكا • «Sitz im Leben» فى السحر كان ضمن الرؤية نفسها عن العالم التى أوجدها الدين والتى كان يتخللها السحر بقدر كبير ، وبدا تتراءى بكل تأكيد تلك المشكلة الدقيقة للفياية عن الصلة بين السحر وبين الدين فى نطاق مصر القديمة "

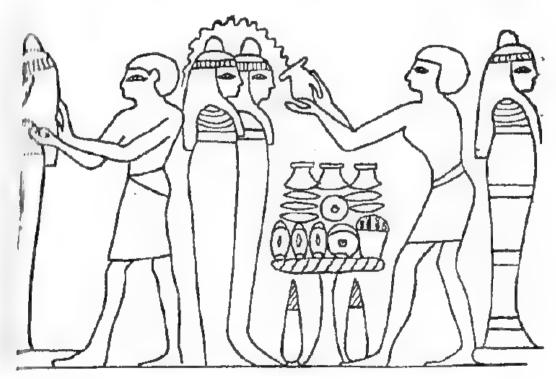

الكهنة الخدم يقومون باعداد مواته للفرابين ويقيمون القنعاش الجفازية

ان أكثر ما يثير الاهتمام في اطار نظرة المصريين للمالم هو المنطق الثابت الذي لا يتزعزع والذي يستمدون من خلاله نتائج واستتباعات معتقداتهم : الآلهة والموتى كانوا كائنات تتقاسم مع الأحياء طبيعة مشتركة • فقد كانوا يعتاجون لنفس المتطلبات والشهوات كالأحياء ويخصعون لنفس وسائل الاقناع والضعط • وكان الكهنة بمثابة خدم تعتمد وظيفتهم الأساسية على امدادهم بالطعام والشراب والسهر على آماكن اقامتهم ( معابد أو مقابر ) •

ومن هذا المنطلق ، عندما تكون الوسائل المعتادة للتدخل والاقتاع قد أخفقت ، أى الابتهالات ، والوحى الألهى ،



والخطابات الموجهة الى الأموات ، كان يتعتم الالتجاء حيث. الى القوة السحرية (حكا) من أجل تعقيق الأمر المرغوب وكانت هذه القوة ، أكثر من أى شيء آخر ، تعمل على الجمع بين العالم اللا مرئى والعالم المرئى .

وكان الآلهة والموتى يستعينون هم أيضا بهذه القدوة السحرية • فكانت الصبيغ تتبادل ما بين عالم الآلهة وعالم الموتى وبين عالم الأحياء • ومن الممكن أن نجد في النصوص الجنازية العديد من الصبيغ التي تستعمل أيضا للأحياء مثل تلك التي تستعمل ضد الثعابين ، كما أن شعائر المعابد من أجل ابعاد أبوفيس ، الثعبان عدو رغ ، كانت تستعمل أيضا من أجل الأفراد الأحياء •

اذن: « كانت الصيغ السحرية متعددة الاستعمال ، فقد كانت تمر الى الحياة اليومية من « كتاب الموتى » ومن المعبد الى الشارع » (٣١) •

وقطعا ، كان الموتى مثل الآلهة كائنات مستقلة لا يمكن الاقتراب منها الا من خلال الطقوس • وكان الذي يميز الشعيرة عن الاتصال العادي ما بين البشر ، هو بالفعل استعمال هذه القوة حكا « السعر » •

ووفقا لما ذكره جاردنر ، فبالنسبة للمصريين ، لم تكن هناك « ديانة » بمعنى الكلمة ، فلم يكن يوجد سوى الحكا ، ومرادفها الأكثر قربا هو « القوة السحرية » • فقد كان

العالم متضمنا لثلاثة انواع من الكائنات المتجانسة المتلاحمة فيما بينها: الآلهة ، والأموات، والأحياء و وسواءكان سلوك كل مجموعة من هذه المجموعات داخل نطاق فئة معينة ، أو بين فئات مختلفة ، فانه كان يمكن أن يكون عاديا أو غامضا (حكا) ومع ذلك ، فان الآلهة والموتى كانبوا يتسمون بالغموض الى حد ما ، بعيث ان كافة العلاقات معهم وكافة الأفعال التي يقومون بها كانت تعتبر أعمالا سحرية (حكا) وعند معاملة هده الكائنات بالأسلوب الدارج المعتاد ، فان قوة العكا كانت تتضاءل الى أدنى درجة ، كما هو العال بالنسبة للابتهالات التلقائية والخطابات الى الأموات و ففى بالنسبة للابتهالات التلقائية والخطابات الى الأموات و ففى بالطقوس و بالطقوس و العالمة و العال الأحوال ، لا توجه الصيغ الزنانة الفغالة الغاصة بالطقوس و الطقوس و العال الأموات و العال الأموات و العال الأموات و العال الأحوال ، لا توجه الصيغ الزنانة الفغالة الغاصة بالطقوس و الطقوس و العالمة و العال و العال و العال الأموات و العالمة و العال و العالمة و العال و العالمة و العالمة و العالمة و العال و العالمة و العالمة

ومع ذلك ، ومن أجل بعض المتطلبات بعلم المعريات ، فقد انحصر مفهوم « السحر » في كل ما يتعلق بالغموض و يكل ما يتعلق بالمعجزات •

وقد اقترح جاردنر بأن يميز ما بين السحر وبين اللهين، أو بالأحرى ما بين السحر وبقية أنماط الممارسات الدينية الأخرى ، فالممارسات السحرية تقف عند حدود الممارسات التى يمارسها البشر من أجل تعقيق مصالحهم الخاصة أو مصالح بشر آخرين ، فهكذا عرف المجال السحرى في علم المعريات ، حيث انحصر مفهومه فيما يمكن أن يسمى « بالديانة الخاصة » ،

أما فيما يختص بوظيفة السعر ، فان مجالات تطبيقه تعتبر مترامية الأطراف حتى ترضى رغبات الانسان · ان فن السعر ترتكز وظيفته الأساسية في العصول على نتيجة لم يتيسر الحصول عليها بوسائل أخرى عادية •

وعند المصريان ، يعتبر نطاق تطبيقات السحر هو نطاق معدد الى حد ما \* ولقد قام جاردتر بتصنيف السحر الى دسعر دفاعى » كان بدون شك بمثابة مجال أساسى يطبق فيه السحر وفقا للتعريف الشهير الذى ذكره مريكا رع في نعدائحه (٢٢٢) ، "الذى يقول ان رب الآلهة قد منح السعر للبشر من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم ضد ما يقع من أحداث \*

وبداخل نطاق السحر الدفاعي مين جاردنر بين :

### 1 ـ السعر العامي

من أجل العماية من الموت ، والعقارب ، والسباع ، والنمور ، وأيضا من « كافة الوحوش آكلة لحوم البشر التي تشرب الدماء » (٣٣) ، وكذلك الثمابين ، والتماسيع، الخ

### ٢ ـ السحر الواقي

«من أجل ألا تحمل المرأة» (٣٤) أو «من أجل ألا تلتهم الفئران الفلال » (٣٥) \*

### ٣ ـ السحر المضاد للتمائم

« صيغ من أجل سح من يخشى ضرره » (٣٦) .

#### ك السحر العلاجي

ضد الصداع (٣٧) ، ولدغات العقارب (٣٨) ، الخ ، ولقد عثر على عدد كبير جدا من هذه الصيغ "

#### ٥ ـ السحر النفسي،

« كتاب من أجل ابعاد الخوف عن النفس الذى قد يداهم انسانا ليلا أو نهارا » (٣٩) .

#### ٣ \_ السعر الانتاجي

ا ـ السعر الخاص بفن التوليد من أجل تسبهيل عملية البولادة (٤٠) ، وادرار لبن المرأة التي ترضيع وليدها (٤١) ، ومن أجل توفير الدفء للوليد (٤٢) .

# ٢ \_ السحر الخاص بالتمائم المتعلقة بالطقس والجو ٠

« عليك باقامة هذه الشعائر عندما تثور زويعة شرق السماء ، أو عندما يقرب رع ناحية الغرب ، لمنع حدوث سحب العواصف شرق السماء • • • عليك باقامة هذه الشعائر لمرات عديدة ضد اكفهرار الجو ، حتى تسطع الشمس ويدحر أبوبيس بالفعل » (٤٣) •

### ٣ \_ السحن الخاص بالتمائم العاطفية •

لم يشر جاردنر هنا الالنصوص متأخرة • فلم تكن قد عرفت بعد الشقفات التي ترجع الى عهد الرعامسة بدير المدينة (٤٤) •

#### ٤ \_ السعر بوجه عام ٠

« ان الذي يرتل هذا الكتاب سوف يبارك كل يوم ، لن يشعر بجوع ، ولن يشعر بعطش ، ولن يفتقر الى ملابس ، ولن يصيبه الحزن ، ولن يستدعى الى المحكمة ، ولن تكون

هناك أية اجراءات قضائية ضده \* وحتى اذا دخل المعكمة ، فسوف يخرج مكرما ، وسوف يثنى عليه بالمديح كما يثنى على أى الله ولن يفقد شعبيته » (٤٥) \*

واخر مظاهر السعر ، كما يراها جاردن ، هر الشخيص الذي يمكن أن يطبق في الحالات الطبية / السعرية همن أجل أن يعرف عما اذا كان طفل ما سوف يبقى في قيد الحياة (٤٦) • ولكن يبدو أن التكهن والتنبؤ يدمجان بشكل تعسفى في السعر ، ان التكهن لا يعمل مطلقا وفقا لقوانين السعر الودود ، كما أن الوحى ، والنبوءة والتكهن تشكل فئة خاصة •

والى كل ذلك يضيف جاردنى السحر المدمر ٠

و يصفة عامة ، نجد أن التصنيفات التي قدمها جاردنو من أجل تمييز مختلف مظاهر السحر تبدو مناسبة •

ولقد استعادها بورجوتس ، ولكنه مع ذلك ، أبعد التكهن ، الذي غالبا ما يفسر تفسيرا سلبيا بعض المظاهر العليمية أو يتعلق باستشارة تمثال خاص بأحد الآلهة خلال بعض شعائر الطواف ، وفي حالة عدم قيام التكهن بمعاولة كشف أسرار الآلهة ، فهو لا يتصل مطلقا بالسحر ،

ومع ذلك ، فان رأى بورجوتس يبدو متصلبا آكثر من اللازم ، فالسحر لا يحاول أن يكشف أسرار الآلهة ، ولكن ، مثلما رأينا ، يلجأ الساحر الى الاستعانة بعملية الاحسلال ، ويتبع الشعائر الشفهية بشمائر عملية • وهذه العناصر ، لا توجد مطلقا في نطاق الممارسة للتكهن ، ففي هذه الناحية

بالذات يغتلف التكهن عن الممارسات السحرية الدارجة ، ويضاف الى ذلك أن قواعد السحر التماطفى لا تطبق جميعها ينفس الطريقة ومن هذه الناحية ، نجد أن التمييز الذى وضعه بورجوتس ، يبدو مبنيا على أساس سليم وكأساس ، نجد فى نطاق التكهن نفس الصلة بين الدال والمدلول كما هى الحال فى اطار السعر و والاختلافات فى الممارسات تفسرها بكل بساطة النهايات المتباينة وان السعر هو شمط من أنماط والفعل » وهدفه هو أن تكون له سيطرة على شيء ما أو فرد ما أما التكهن فهو نمط من أنماط والالمام » أنه يعاول الالمام بشيء معين ومعدد والسحر والتكهن فعن يعتبران جوهريا متضاربين ، من حيث انهما يستمدان من أعمول تختلف عن بعضها البعض "

وعموما ، فالتكهن يجب أن يوضع مؤضع دراسة خاصة لا تدخل في نطاق عملنا هذا \*

ر ومع ذلك ، قان نظرية جاردنن تشويها بالقطع بعض المشاكل، ففى معاولة تحليله هذه ، نجده يمين ما يزاء المصريون ، ثابعا من الفعل الطبيعي ومن الفعل غير الطبيعي اعتمادا على فعالية الحكا ، أي السحر \* وهو يعتبر ، أن الخطابات الى الأموات مثل التهديدات الموجهة للآلهة ترجع الى الفعل الطبيعي "

ان هذه المعالجة لا تفتقر الى الأهمية ، ولكن لها حدودها التى تتوقف عندها • فبالنسبة لنا ، لا يتعلق الأمر بتطبيق وجهة نظر المصنريين ، بل بتفسيرها ، حتى نتفهمها أكثر • فعلينا أن نتخطى مرحلة الوصف الى مرحلة التحليل • واذا كانت المرحلة الأولى ضرورية ، فنحن مح ذلك لا تستطيع أن

نقف عندها اذا كنا نريد آن ندرف حقا حقيقة السيحر المصرى -

ان الخطابات الى الموتى أو التهديدات للآلهة ، حتى اذا كان المصريون يمارسونها باعتبارها أفعالا طبيعية ، فانها لا يمكن أن تفسر الا يكونها أفعالا سحرية ترتكز على السحر الودود ، حيث تتراءى بها مبادىء التماثل والتشابه •

ونفس هذه المبادىء تتراءى فى الرسائل الى الموتى وأيضا فى التهديدات الموجهة الى الآلهة وفى كلتا الحالتين يكون للمكتوب أو الكلمة فاعلية التجلى، وفى الحالة الأولى، يتعلق الآمر بخلق نوع من الارتباط المباشر مع المالم الآخر وفى الحالة الثانية، يتعلق الأمر حقيقة بتهديدات مستقبلية فعلية هدفها الحصول على مقعول فورى و

وبالرغم من هذا النقد الجدرى الذى يضع « منهج » جاردنر موضع المناقشة ، قانه مازال الاخصائى الوحيد الذى حاول استعادة مفهوم المصريين القدماء عن السحر من خلال رويتهم للعالم "

## وجهة نظر بورجوتس •

فى مقاله الشامل ، يلاحظ أن بورجوتس قد اتخذ جانب جاردنر وفى الوقت نفسه أدمج فى عرضه الأعمال الحديثة عن السعر ، ومع ذلك ، فلم يقع فى الخطأ الذى وقع فيه جاردنر ، فلقد أبدى ملاحظته قائلا : « أن السعر المصرى يجب بالأحرى أن يعتبر أسلوبا ضمن غيره يتطلب نوعا من العلاقة « المغلقة » مع القوى فوق الطبيعية » ،

ويصفة عامة ، يرى بورغوتس أن السحر « وفقا لمفاهيم قدماء المصريين هو الاعتقاد بأنه : انبثاقا من موقف محدد تحدث نتيجة ما من خلال بعض الوسائل الرمزية في الدنيا أو في العالم الآخر بفضل قوى محايدة وروحية يمكن أن تكون في خدمة الانسان وكذلك في خدمة الكائنات فوق الطبيعية » (٤٧) •

اذن ، فهو يرى أن السحر ما هو الا « قوة » ، ولكنه يحدد مفهومه للسحر المصرى بدراسته للعبارتين اللتين كان المصريون يعنون بهما معنى كلمة « سحر » ، أى « آخو » و «حكاو» (٤٨) • فمعناهما هو بالفعل « سحر ما ، وسيطرة سحرية ، وصبغ سحرية ، النخ » • فالأمر يتعلق اذن بمفاهيم متوازية • ولكن ، اذا كان المصريون يستعملون كلمتين مختلفتين ، فقد كان لهم الحق فى ذلك ، حتى لو كان الأمر يبدو اختلافا فى التطبيق لا اختلافا فى الطبيعة •

ولا شك أن الدراسة النقدية للعبارات قد تلقى بعض الضوء على ما يسميه علماء المصريات بأمور سبحرية ، أن الهدف الذي يرمى اليه بورجوتس هو أن يتحقق من هدف جاردنر ، أي أنه يحاول أن يقيم ثقافة ما وفقا لمايرها الخاصة ، وكبداية ، ينظر بجدية تامة إلى الأسلوب الميز لها .

ان الآخر والعكاو هما مفهومان مجردان يتحتم وضعهما في اطارهما المحدد من أجل تقييمهما وهدنان المفهومان يستعملان عند وصف شيء ما وهنا يمكن الاعتماد أيفسا على التمييز الذي قام به علماء الأنشروبولوجيا فيما بين السحر الدفاعي والسحر المدمر والسحر الانتاجي ، الذي كان قد اقترحه كل من بورجوتس وجاردنر قبل ذلك و

ثم تأتى مشكلة المعادر : فالنصوص السعوية الحاصة بالحياة اليومية تبدو بشكل يثير الدهشة « قليلة » التوضيح، في حين أن النصوص الجنازية تبدو آكثر توضيحا ، فالمتوفى كان يجب عليه بالفعل ، أن يعد لنفسه بكل جهد ومشقة حياة جديدة ، وبذا فهو يعبر عن أهدافه ومتطلباته هذه ، وغالبا ما يتصل ذلك بالسحر "

ولقد استعان بورجوتس بنصوص التوابيت وبعض « الكتب البنازية » الكبرى من الدولة الحديثة بصفة خاصة والجزء الأول من النصوص يتضمن صيفا من السحر الدارج المعتاد ، في حين أن الجزء الثاني يتعلق أساسا بالملك وبكل ما يحيط به مشم يقوم بورجوتس بتقديم بعض الأمثلة التي شرجع الى الدولة الوسطى والدولة الحديثة ، حيث يلاحظ أن استعمال العبارتين (الآخو والحكاو) يبين عن « تواز محير » مستعمال العبارتين (الآخو والحكاو) يبين عن « تواز محير » من أجل توضيح أكثر ، فقد انطلق بداية من التعسريف المتضمن في « نصائح مريكا رع » حيث منح الاله السحر للبشر ؛

و فخلق ( العلكاو ) من أجلهم ليلكون سلاحا يردع ضربات بعض الأحداث » (٤٩) •

ووفقا لما جاء بهذا النص ، فإن البشر يستعينون بهذا السحر الالهى الجوهر لأغراض دفاعية ولكن الأنه لم يمنحهم السحر ( آخو ) الذى ظل آحد الامتيازات الالهية وأما عن عبارة حكا فهناك اشتقاق ما قد لا نجده نحن صحيحا وذلك بتقسيم كلمة (حكا) بحيث يكون الجزء الأول مرادفا للفدل (حو) ومعناه يسيطر ، والجزء الثاني (كا) يغني (الكا) للتضمنة في كيان كل انسان باعتبارها احدى تجليات الطاقة الحيوية في فعاليتها الخلاقة وكذلك في فعاليتها الحافظة والحيوية في فعاليتها الحافظة أ

وهناك فقرة ذات أهمية خاصة مقتطفة من « نصوص التوابيت » :

و أن فلانا هذا ، هو الذي يسيطر (حو) على أرواحه (كاو) (توجد هنأ ايماءة الى الاله الأولى أتسوم الذي خلق ارواح البشر) الذي أحيا التاسوع ، هذا الذي تتجسد فيله حماية الآلهة ، عندما كان الأمر يتطلب حمايتها » (٥٠) .

ان هذا الموضوع الخاص بالاله حكا ، همو جمزه من صيغة تحت عنوان د من أجل التحول الى حكا » • ولا شك أن (حكا) هنا تعتبر بمثابة تلاعب بالألفاظ • ولمحن بالنسبة للمصريين قهناك صلة مباشرة بين الكلمة والشيء ، ولذلك



شخص برندی شیعة واقیة حول عنقه ( الدولة انقدیمة ) •

علينا أن ناخذ ذلك بحرص وان هذه الفقرة ، مثل غيرها ، توضح السمة الدفاعية أساسا التي تلجأ اليها الآلهة وكذلك البشروان (حكا) هو الحامي ولأوامر، رب الآلهة ابان فترة الخلق ومن هذا المنطلق ، فان حكا يعمل على توافر حسن الأداء ، والدفاع عن الخلق ، ولكن لا تعزى اليه أية صفة خلاقة و

ولكن ، لا يبدو الأمر كذلك بالنسبة لمضمون (آخو) ، فالمحيط الأولى ، (نون) ، يتحدث قائلا : «لقد جسدت شكلي بواسطة الآخو الخاص بي » (٥١) •

وفي مجال آخر ، يصف الآله شو طريقة خلقه الشخصي في عبارات مماثلة •

ويمثل آخو تجسيدا مضيئا (٥٢) أيضا ، مرتبطا بعبارة « آخو » أو « اياخو » التي تعنى الضوء ، والتألق الشمسي \* اذن ، فالآخو هذا له جوهر ، وصفة تبدو كشكل ما ، ومع ذلك فهو غير مادى \*

ولكن ، نجد أن العكا مادة توجد في أحشاء الآلهة (٥٣) وفي الامكان امتصاصها أو بصقها خارجا أو استنشاقها ، النح • ومثل هذا المفهوم الذي يعتمد على أن القوة السحرية لها طبيعة فيزيائية قد اعتنقته شعوب أفريقية عديدة •

ولكن ، يبدو أن ذلك قد يصعب تفهمه بالنسبة (للآخو) فهو في بعض النصوص يمثل المظهر الليلي للشكل : « أن هيئتك تتعلق بالنهار ، في حين أننى جعلتك آخو من أجل الليل » هكذا يقول اله الشمس وهو يوجه كلامه لمكل من الآلهة التي ترافقه • وهناك شواهد أخرى عديدة تؤكد ذلك •

واذا كان حكا هو عبارة عن دفاع سحرى يبعد او يردع. نهناك أيضا مظهر مدمر من خلال مفهوم الآخو • فقد ذكسر فى الساعة التاسعة من « كتاب الأيواب » : « أن الآخو الخاص بى الذى انبثق منى ، يجابههم ، بحيث يمعسوهم من الوجود » (٥٤) •

وفى احدى شعائر الوحى التى ترجع الى الأسرة العادية والعشرين (٥٥) ، يصرح الاله : « لن أضعع أبدا الآخو بداخله ، ولا فى أى يوم من أيام حياته » •

وليس ذلك مثالا فريدا لا مثيل له ، فالألهـة كانت تستطيع الاستمانة بالسحر ضد البشر •

ولكن عبارة ( الآخو ) تستعمل في أحوال محدودة في العالم الآخر \* وعادة تستخدم عبارة ( باو ) ، وهي مضمون لم يتعد مجال الادراك الحسى البشرى (٥٦) وترجمت في نصوص المعابد البطلمية الى و استعواذ » (٥٧) \*

ويصر بورجوتس على ضرورة النظر الى العبارات من الناحية اللفظية البحتة بقدر الامكان دون الاستسلام للميسل الى سهولة البحث عن أقرب مرادف لها في لغتنا • وهنا أيضا ، تبدو الآخو منحصرة تماما داخل عالم الآلهة ، في حين أن الباو تستعمل في عالمي الآلهة والبشر معا •

وفى نطاق مفهوم الخلق تبدو كل من (حو) بمعنى الكلمة الخلاقة و (سيا) بمعنى البصيرة بمثابة مراحل متتالبة في مسرة تكوين الخلق المنبثق من رب الآلهــة

الشمسى ، فى حين أن حكا يعنل من أجل أثباز هندا العمل واتمامه ، ونفس هذه الوظيفة العامية قد منخت أيضا للاله ست المدافع عن الأله الشمسى فوق المركب الالهى، والذى يعمل صفة « ورحكاو » بمعنى « عظيم السعر » عندما يقوم بأداء هذه الوظيفة ، وهذا السعر الدفاعى أو السعر المضاد للسعر يوجه خاصة ضد العدو الأكبر لمركب الشمس ، عملان الطلمات الممثل في هيئة الثعبان أبوفيس ،

اذن ، فان بورجونس يختلف عن عالم المصريات تى فيلد وعن عالم المصريات هورنونج فهو يرى أن الحكا لا يمكن أن تكون هى الطافة الخلاقة بالشمس ، وهى بالفعمل ليست كذلك ، وكمظهر نرع، فهى تعتبر واحدة من الباد (الأرواح) الخاصة به أو واحدة من الكاو ( القرائن ) الأربعمة عشر الخاصة به أيضا ،

ان (الآخر) و (الحكاو) هما بعض السمات الالهية ، الأولى تمثل « النبعاث الخلقى » ، والثانية تمثل « القوة الالهية » ولكن عندما يستعان بالأولى باعتبارها قوة بديلة ضد الأعداء ، هنا فقط يمكن اعتبار أن كلتيهما سوف تحققان معا تأثيرات متوازنة • وهذا التأثير يمكن أن يتم بشكل شفهى ، وفي كثير من الأحوال ، اعتبر أن أحسن ترجمة لعبارة آخو أو عبارة حكاو هي « صيغة سعرية » \*

ومع ذلك ، يجب أن يوضع في الاعتبار عامل آخر.هو : العامل الاجتماعي .

وفى القصة التى ترجع الى الدولة العديثة التى تتعدث عن صراع حدورس وسنت ، نجد أن ايزيس قد بدلت من

هيئتها من أجل الاقتراب من ست ، و « أنها نطقت بسحر ما بواسطة العكاو الخاص بها وتجسدت على هيئة فتاة شابة جميلة » (٥٨) ان هذه الأفعال تهيمن عليها القوة الخلاقة ، وهي من الناحية الثيولوجية ترتكز على الآخو - ولكن علينا الا ننسى أن هذا النص هو قصة شعبية وليس نصا ثيولوجيا .

جملة القول ، ان عددا ما من المصادر التي ترجع الى عصور متباينة لدفكر المصرى الديني ، ترى أنه من المسكن اعتبار الحكاو بمثابة قوة « متغيرة » ، والآخو بمثابة قوة « مشاركة في الجوهر » • كما أن مجال استعمالات حسكاو أكثر اتساعا من مجال استعمالات آخو • وعندما يستعان بالاثنين معا ضد أحد العناصر المعادية ، فان النتيجة النهائية أنه لا يصبح عائقا مطلقا • ان أسلوبي السحر المتميزين عن بعضهما يدعمان بعضهما بعضا في وظائفهما ، واستعمال احدهما أو الآخر يتعلق باختيار القائم به •

### لذلك ، فإن أراء بورجوتس تبدو هي الأفضل -

وحيث ان « الآخو » يعد بمثابة انبثاق الهى مضىء ذى قوة خلاقة ومدمرة ، فهو يرتبط بالفاعلية الروحية للجهوس الالهى ، أى بعالمه المقدس • كما أن مفهوم الخلق / والتدمير ليسا متعارضين ، فهما يقومان بوضع حقيقة أمر ما محمل أخرى الهية الجوهر • أن العكاو تعهد مبدأ دفاعيا مستقلا قائما فى أطار الخلق ، ومثلما لاحظ بورجهوتس ، يمكن ترجمة الكلمتين الى عبارة « صيغ سحرية » تستعمل ضد نفس العناصر • ووسيلة الاستعمال المشتركة هذه قد تكون مصدرا للغموض ، خاصة أذا استعملت الكلمة الأولى أو الثانية بلا مبالاة •

ان التفسيرات انتى قدمها بورجوتس فى موجز «صراع حورس وست » ليست كلها مقنعة • واذا كان تعليله ، ١١ فائدة كاطار لتفسير شامل ، فلا يجب ان يتخذ مثبل هدا التفسير مفهوما مؤكدا فهو غريب تماما على العقلية المصرية •

## وجهة نظر عالم المصريات ديمترى ميكس

يلاحظ أن ميكس وضع مفهوما للحكا ضمن مغتلف مفاهيم المعرفة و فكلمة و سيا » تعنى : كفاءة خاصة تسمع للآلهة بأن تتصدى فورا للحدث وأسبابه و ان سيا هذه تشمل كافة المعارف الممكنة المستعملة من خلال العمل الخلاق لرب الآلهة ، الذي يستوعب كافة المعارف و وتكمن والسياء في عينه المتألقة التي تثير العالم وترى كل ما يحدث به ، ونفس هذه الكفاءة ، التي يحوز كل اله على الأقل على جزء منها ، هي بمثابة علم خامد ينشط أمام حدث له سمة الابتهال و انها تسمح بالتفهم الكامل لما يحدث و انها تسمح بأن ينبثق عند مستوى الوعي علم ما قائم وكامن توقظه اشارة معينة هي علامة المعرفة و فهذا هو فعلا المعنى الأساسي الشارة معينة هي علامة المعربة القديمة (٥٩) و

ف « السيا » هى اذن وسيلة للمعرفة الحدسية الشاملة من جانب العقيل الالهى ، فى مجابهة « السرخ » الأكثر استدلالية والمعتمد على الكلمة والمكتوب • فالسيا تعتبر فى واقع الأمر شعاعا للرخ • « ان المعرفة والذكاء الذى يعبر ويخلق ، يكمنان بداخل القلب • والقلب هو مقر الوعى الذى يرشد وينظم • ومع ذلك ، فان كافة القوى المقلية لا توجد مجتمعة به • وهناك ما هو أكثر سرية وأكثر عمقا منه ، انها الأحشاء حيث تكمن مقدرة خاصة تستمد كل قوتها من الطاقة الحيوية • ان ابتلاع الحكا ، يعمل على دعم

ونمو هذه المقدرة • انه تجسيد لكافة الطاقات (الكاو) التي تستوعب وتمثل معرفة خاصة ، شخصية ، تتميز عن المعرفة العامة أو الجماعية التي أشير اليها أنفا • وغالبا ما يستعمل ضد الأعداء ويفيد خاصة من أجل العماية ، فهو في نفس الوقت سلاح ودرع، وأيضا «مقر للمعارف المتعلقة بالكائن»، مثل تلك الخاصة بالاسم الحقيقي للاله » (١٠) •

ان هـذا التحليل لا يولى اعتبارا للتعييز بين الأخو والحكاو، ويبدو واضحا أن ميكس في هذه الفقرةالسريعة . بخلاف غيره من المؤلفين السابقين ، لم يقم بدراسة خاصـة بالسحر من جوانبه المتباينة "

فى هذا البحث المستفيض من أجل التوصل لتفسير ، فاننا بدأنا بمفاهيم شاملة لنصل الى دراسة للعبارات والمفردات ، لأن أية خطوات تهدف الى البحث عن معنى يجب أن تنبثق من الواقع ، ومن الكائنات والأشياء كما كان المعريون يستوعبونها ويعبرون عنها فى نصوصهم \*

ان هذا التحليل النصى هو تحليل أساسى ، فهدو فقط الذى يسمح لنا بان نتفهم حقيقة الصلة بين الظرواهر المئينة والتعبير عنها في اطار ثقافة ما •

ولا شك أن علماء المصريات لا يقومون بدراسة أشياء نابضة بالحياة مثل علماء الأنثروبولوجيا ولكنهم يدرسون أثارا قديمة ليتعرفوا منها على ما كان منذ آلاف السنين ، وعلى رأس هذه الآثار: النصوص ، ان النص المكتوب هو الوسيلة المفضلة للوصول الى «الحقيقة» (٢١) كما كان يفهمها قدماء المهريين ،

وهذا التداخل ما بين الدين والسعر المعرى هو الذى وضع بصماته بكل وضوح على العالم اليوناني ، كما وضع ذلك لويس ، قائلا :

« بالخارج أو بالداخل ، عامة أو خاصة ، كانت الديانة المصرية مفعمة الى أعمق أعماقها بعناصر تصوفية وسعرية ، لدرجة أن بقية العالم كان ينظر لمصر باعتبارها المصدر الأول للعسالم الغائمض ولاستعمال أساليب خاصية لكشف غموضه (٦٢) •

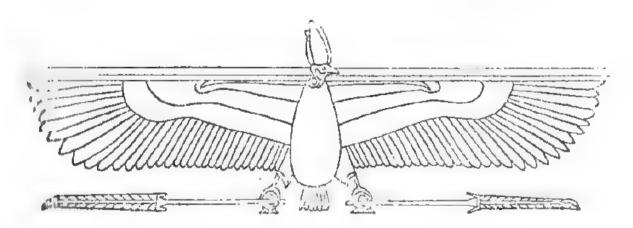

## خاتمية

ان الفكر المتعلق بالسبعر ، وهو من سمات المعتقدات المصرية يرتكن على رؤية للعالم تتجابه فيها عناصر متصارعة . تعمل باستمرار على تهديد النظام العام ( ماعت ) \*

ومن هذا المنطلق ، فان السحر يرتبط بما أسماه أسمان بالثيولوجيا السائبة • وهو يطبق عند مستوى الملك، والمعبد، وكذلك الفرد العادى •

ان السحر يهب لمساعدة الكيان الاجتماعى ، ويسمح له بالاستمرارية ، من خلال شعائر تتجدد باستمرار ضد قوى الخواء الكونى ، وقوى « انشر » • وبالسحر ، يستطيع الفرد أن يتغلب على أى حدث سيىء أو خطر كالماناة والمسرض والموت • كما يساعد السحر أيضا فى الصراع ضد أعداء الآلهة أو أعداء الملك وكذا حماية الانسان المادى •

وبدا ، بمكندا أن نقدول ان السلحر بما يتضمنه من شمائر يكمن في قلب معتقدات قدماء المصريين "

والسحر المصرى ، باعتباره علما عمليا ، يتناقل بالكتابة ، والصيغة ، والشعيرة ويتم اعداد النصوص أو استنساخها بداخل و بيوت الحياة » ، وهي بمثابة ( مركز للمخطوطات ) بكل ما تدل عليه الكلمة من معنى ، خاصة بالمعابد أو بالقصر الملكي و

ونظرا لاتساع مدى تطبيقاته وممارساته ، فان الساحر عامة ، لا يشغل وظيفة يعينها ، فنجده تارة مثقفا على مستوى عال ، وتارة أخرى طبيبا ، أو كاهنا ، أو كاتبا ، أو حتى عالم فلك ، أو غير ذلك •

ان السحر هو مهارة وكفاءة تنبئق من تقنية محددة ، ومن هذا المنطلق فأن أى انسان يستطيع الاستعانة به لتعقيق غايات طيبة أو شريرة \* ولذلك نجد أن النصوص تؤكد على أن السحر هو «سر» ، يعرفه عدد محدود من الأفراد ، بدون شك من أجل تلافى استخدامه الضار \*

ولكن ذلك لم يمنع انتشار النصوص السحرية عــــلى أوسع مدى ، فان الصيغ كانت تمر من المعابد الى الشارع وبالعكس •

خلال العصر المتأخر ، أصبح اللجوء للتقنيات السحرية من الأمور الدارجة وهذا ما تدل عليه الأشياء السحرية العديدة التي عثر عليها : تمائم ، تماثيل صغيرة ، نصوص (مثل الشعائر الكبرى الخاصة بدحر ست وأبوبيس) -

ويلاحظ أن المعابد التى ترجع الى العصر البطلمى تعتبر ذات أهمية بصفة خاصة - ان واجهاتها المغطاة بالنصوص قد آمدتنا بالعديد من المعلومات عن شعائر ، كانت من قبل ، تبدو غير واضعة -

ان كل شيء ، بداخل المعبد يركز على توفير الحماية السحرية واستمرارية الآله الممثل في تمثاله الشعائري ، بل ان العناصر المعمارية نفسها تدل على هذا الاهتمام ، فساحة

خانمية ٢٩٥

المعبد ، على سبيل المثال ، تصبح تجسيدا لوجود المردة الذين يوفرون الحراسة في هيئة مربع حول المعبد "

ولا شك آن هذه العمائر الفخمة ، وهذه النصب العريقة القدم ، وذلك الوجود الكلى للسحر والمعتقدات المثيرة للحيرة للوهلة الأولى ، كل ذلك فتن لب العالم اليوناني الذي رأى في مصر بلد السحر والسحرة عن جدارة .

ان العديد من المفكرين قد استندوا اليه وبصفة خاصة أفلاطون (١) • فقد قال : ان القدماء يمتازون عنا لأنهم كانوا يعيشون على مقربة آكثر من الآلهة (٢) •

انها هذه الصلة القوية مع المنبع التي قام الاغريق ببحثها في معالجتهم للحضارة المصرية "

وكما كتب ارسطو: « ان حضارة جاءت من العصبور الموغلة في القدم وانتقلت في هيئة أساطير عبر العصبور التالية ، تحيطنا علما بأن الكواكب ما هي الا آلهة ، وأن الألوهية تحتضن الطبيعة بأسرها » (٢) .

وبالفعل ، ففي الديانة المصرية ، تبدو الطبيعة تجليا

ومثل هذه الصلة المباشرة مع الأشياء قد ثبتت أساسا من خلال مفهوم خاص عن العلقة بين الدال والمدلول ، فالدال يظهر ويمثل الكائن أو الشيء الذي يدل عليه ، وهذا المفهوم المتعلق بالكتابة وباللغة وبعلاقتها وصلتها بالكائن ، والذي يتجلى بكل قوة في تطاق الفلكر المصرى ، يعتبر احدى ركائز السحر ، وبصفة خاصة السحر الودود •

ثم انفصمت الصلة في وقت متأخر ، وأصبحت ضمن أهم المشاكل التي عالجها الصوفيون ، مثل آنتشتين وجورجياس المشاكل التي عالجها الصوفيون ، مثل آنتشتين وجورجياس

وأرسطو ، هو إول من رأى أن هناك تعارضا بين معانى الكلمات وبين طبيعة الأشياء ، ووضع نظرية عن المضمون . أى عن و العلقة بين اللغة باعتبارها دالا وبين الكائن باعتباره مدلولا » (٤) .

ومثل هذا التفريق بين الدال والمدلول هـو انفصام ضرورى ، سمح بظهور بنية عقلائية خاصة بالحوار ·

ومع ذلك ، فربما نقترف خطأ جسيما من ناحية التقييم لو نظرنا الى كل ذلك ياعتباره تقدما للفكر يمر من المرحلة « السعرية » الى المرحلة العقلانية (٥) • يضاف الى ذلك أن التعارض بين السعر والدين ليس له معنى الا فى اطار ديانات التوحيد (٦) ، كما أن الانجذاب المتزايد من جانب المفكرين الاغريق نعو مصر ، يبين أيضا ، الى حد ما ، عن اخفاق مؤقت لأسلوب فكرهم الخاص(٧)، حيث مهد الطريق لظهور موجة الديانات الشرقية الكبرى •

# قائمة بالألهة والالهات المذكورة بالكتاب

## أجاثوس ديمون

يعتى اسمه غالبا باللغة اليونانية « المارد الطيب » ، ومنذ القدم كانت هذه الصفة تخلع على اله يستدعى خلال المآدب والحفلات (١) •

وفى مصر ، تطابق «أجاثوس ديمون» راعى الاسكندرية بالثعبان الأولى « كنف » • وياعتباره يماثل « بأجاثى تيشى » التى كانت تتماثل غالبا بايزيس ، فقسد تماثل أيضنا « بسرابيس » •

## الأشة الاحدية

تراءت الآلهة الأحدى يجمع في شخصه صفات العديد المتأخرة • والاله الأحدى يجمع في شخصه صفات العديد من الآلهة الأخرى • • وفي معظم الأحيان ، يبدو وقد توسطها وانبشقت من حوله رؤوسها العديدة الضخمة المرعبة المتفرعة منه •

## أيسوييس

هو تجسيد للقوى المعادية • ويتربص أبوبيس وهو في السماء بمركب الاله الشمسي ، التي تخسرج كل صباح من العالم الآخر ، ويقوم هذا الثعبان العمسلاق بمهاجمتها ،

وبالتالى فهو يهدد استقرار النظام الكونى • ويقوم طاقم المركب الذى يرأسه الآله «ست» بدحر هذا المعتدى ومقاتلته، وينتصرون عليه فى نهاية الأمر • ومع ذلك ، فان « أبوبيس » لم يكن ليهزم تماما ، ففى اليوم التالى عدم مشرق الشمس تتكرر نفس المعركة •

## أبيس

کان العجل المقدس موضع عبادة وتألیه فی « منف » علی مدی التاریح المصری کله • والاله «آبیس» هو رمزللخصوبة • ولقد ارتبط بالاله «بتاح» ملك الآلهة یمنف ثم بأوزیریس ویمثل « آبیس » فی هیئة عجل أو رجل له رأس ثور ولا یلحق الموت بالعجل آبیس آبدا ، ولکنه یتجسد فی ثور آخر یستطیع الکهنة تمییزه ببعض ساماته الجسدیة الممیزة (۲) • وکان الثور « آبیس » یدفن عادة فی السیرابیوم • وکان الثور « آبیس » یدفن عادة فی السیرابیوم • وکانت تقام آثناء عملیات دفنه ثم تتویج الثور الجدید الذی یلیه احتفالات کبری •

# أتسوم

هو المظهر الأولى لاله الشمس في هليو يوليس ، ان أتوم هو ملك الآلهة جميعا ، ولقسد استمر تألقه وازدهاره فترة طويلة ، وكان يمثل على هيئة انسان يضمع عملى رأسه التاج المزدوج ، وقد جنس فوق عرشه ،

## آتسون

تعنى كلمة آتون قرص الشمس ومظهره المرئى • ولقد بدأ تواجده منذ فترة حكم « أمنحتب » الثالث ، ثم اتخذه

خليفته امنعتب الرابع - أخناتون - الها أوحد ، خالقا لكل شيء ، ليحل مكان الآله القوى الشديد البأس أمون ، ولا يتخذ أتون أى مظهر حيوانى أو أدمى ؛ ولكنه يبدو فقط على هيئة قرص الشمس وقد بدت أشعته على شكل أذرع ذات أيد تهب الحياة والقوة والحيوية - وتتسم التراتيل الموجهة لأتون بالجمال والروعة ، ومن أجل الانفصام تماما عه طيبة ، وعن الهها وكهنتها ، اختار أخناتون عاصمة جديدة ، هى « تل العمار نة » ، ولكن بعد أن توقى « أخناتون » رجع كل شيء الى ما كان عليه من قبل .

## أسكليبيوس

اله يوناني الأصل ، عرف أيضا تحت اسم «اسكولاب»، وخلال العصر اليوناني اندمج هذا الآله «بايمحتب» المؤله -

وكان و ايمحتب » يشغل وظيفتى المستشار والمهندس المعمارى الخاص بالفرعون و جسر » خلال الأسرة الثالثة ، وهو الذى شيد لهذا الفرعون المجمع الجنازى بسقارة وكذلك الهرم المدرج الشهير و وعبر العصور ، ذاعت شهرته حكيما وطبيبا حتى أضفيت عليه الألوهية و وكانت مقصورته القائمة في سقارة مقصد المرضى الذين كانوا يتوافدون اليها ، يدفعهم الامل في أن يحقق لهم الاله ايمحتب الشفاء و

## أكتيوفيس

يحتمل أن اسم هذا الآله اليوناني هـو أحـد ألقـاب « سيليني » ، الهة القمر (٣) .

# آمون رع

کان فی البدایة من صدفار الآلها المحلیة و وارتبط وجوده بملوك طیبة الذین طاردوا الهکسوس وأسسوا الدولة الحدیثة وضم الیه الاله ورع» بمعنی الشمس المنبثقة من هلیوبولیس، لیصبح عندئد وامون رع» (ملك الآلهة) و کانتِ معابده تبدو علی فخامة وثراء فائق ویتمتع کهنته بسطوة و نفوذ هائل و وباعتباره الها قومیا ، فقد اندمجت فیه مجموعة من الآلهة المحلیة و فالبا ما یمثل علی دامه تاج ذو ریشتین وبدأ أفول نجمه مع الدمار الذی لحق بطیبة عام ۱۳۵ قبال المیاد بأیدی مع الدمار الذی لحق بطیبة عام ۱۳۵ قبال المیاد بأیدی

# آثوبيس

اله جنازی ، يعزی اليه اختراع عملية التعنيط ، التي ربما كان قد « ابتكرها » خصيصا من أجل الاله « أوزيريس » • ويمثل غالبا على هيئة كلب أسود اللون ، أو على هيئة انسان ذي راس كلب • وهو الذي أوجد الموت في العالم الآخر • و بالاضافة الى تخصصه في انتعنيط ، فقد أوكل اليه أيضا مهمة حماية الجبانات • وكان يؤله بصفة خاصة بمدينة في مصر الوسطى أطلق عليها اليونانيون اسم « سينوبوليس » ، أي « مدينة الكلاب » •

## أوراوس

الهــة أنثى • وهى حيــة رع الرهيبة التى ترمز الى ضراوة وقوة الشمس ، وهى عين رع ، ونجدها في المناظر

كثيرا ، وهى تنفث بنيرانها فى وجه اعداء رع ، واحيانا اخرى نجدها فوق التيجان الملكية أو فوق الأسكال المثلة بقرص الشمس وغالباً ما توجه لها التراتيل ، ويطلق البخور العطرى من أجلها \*

#### أوريسون

تقول اسطورة الدولة القديمة ، ان حياة الملك تدخل في كيان الكوكب « آوريون » ، و « أوريون » يعنى « صائد السماء » • وهبو يبدو وقد تبعه السكلب « سيريوس » • يتماثل آوريون بأوزيريس اثناء حياته الليلية • انه اله كواكب الجنوب ، وبذا فهو يمثل وقد اعتلى رأسه تاج مصر العليا • وهو يقوم بارشاد المتوفين ومساعدتهم ، وكان يطلق عليه اسم « روح أوزيريس » • كما ذكر في النصوص المتأخرة • وخلاف ذلك ، يرتبط آوريون بصلاقة خاصبة بسوتيس التي تطابقت مند الدولة الحديثة بايزيس • وخلال العصر اليوناني / الروماني ، اعتبر أيضا بمثابة و من يأتي بالفيضان » •

## أوزيريس

هو ابن جب ونوت ، وأخو ست ، ونفتيس ، وايزيس " تزوج من أخته ايزيس " وفي بداية الأمر كان ملكا صالحا يحكم البشر ويعلمهم فنون الزراعة وأصولها ومختلف الفنون الأخرى " وبعد أن قتله أخوه ست الحاقد ، أصبح أوزيريس أكثر آلهة الموتى شهرة " فهو الذي يرأس محكمة المالم الآخر التي يمثل أمامها كل متوفى " وبغرور الوقت ،

انتشرت هذه الأسطورة في أنعاء مصر كافة • وبدا ، ازاح أوزيريس الآلهة الجنازية القديمة ، وتماثل بها ، وخصص لها أدوارا ثانوية تقوم بها •

## ایزیس

هى ابنة « جب » و « نوت » ، وأخت أوزيريس وست ونفتيس ، وزوجة أوزيريس آخيها ، وآم حورس ° وتعتبر ايزيس من أكثر الالهات المصريات شهرة · وتحكى الأساطير عن المخاطر العديدة التي واجهتها من آجل انقاذ زوجها آبي ابنها • انها زوجة وآم صالحة ، ومعبة ، ومخلصة ونشطة • ولقد أحب المصريون ايزيس حبا جارفا وأدمجوها في أغلب الأحيان بربات أخريات من بينهن حتحرور · وقد مثلت ايزيس في هيئة امرآة يعتلي رأسها عرش ذو درجتين وهر المرتها ، فقد اعتبرت الهة حامية على قدر كبير من الأهمية ، أسرتها ، فقد اعتبرت الهة حامية على قدر كبير من الأهمية ، تفوقت في الاستعانة بالدهاء والسحر · أطلق عليها الساحرة عن حدارة ·

## - ايسون

يعنى اسم هذا الاله « الفترة الزمنية طويلة الأمد » « الأبدية » \*

## باستت

ابنة رع ، الالهة القطة ، ثم الليؤة ، انها تجيد عرف الموسيقى وتتسم بالمرح ، تمثل على هيئة امرأة لها رأس قطة أو، رأس لبؤة تمسك بيديها بغض الآلات الموسيقية ،

200

وكانت تؤله بصفة خاصة في بوباستيس ( تل بسطة ) وهي ذات صلة بالربة سخمت •

# بتساح

فى منف ، قام « بتاح » بغلق العالم كله بقوة العبارات والفكر \* يعنى اسمه : « الذي يفتح » \* وهسو المخترع للتقنيات ، وحامى الحرفيين وصناع الجواهر بصنة خاصة ، ويمثل بتاح فى هيئة رجل ملفوف فى ضمادات \* « سخمت » هى زوجته ، وابنهما « نفرتوم » \*

#### بسس

يبدو على هيئة قزم ملتح ، ذى ساقين معوجتين ، وهو الاله الطيب ، يقوم على حماية الأطفال الصنار والنساء حال ساعات النوم ، وكان يمثل كثيرا على بعض قطع الاثاث مثل : الأسرة ، والمقاعد ، وأدوات التجميل • • • وهو يتسم بالمرح ، ويقوم بالحماية والتسلية في الوقت نفسه بما تفصح عنه قسمات وجهه ، ورقصاته ودقاته على الطبول • ولقد تزايدت سمته الشهوانية على مر العصور ، وبعد فترة طويلة ، أصبح بمثابة الاله الشافي الذي يفد اليه الكثير من المرضى الأملين في العلاج بمعبد « أبيدوس » • وهو يمثل غالبا على هيئة قناع فوق لوحات حورس ، لأن هذا القناع المقطب الجبين كان الشاب حورس يستعين به لمقدرته على العاد العيوانات الضارة •

## بيبون

كان المصريون يسمونه « بأبا » ، واليوتانيون يسمونه « بيبون » وكانت مراسم عبادته تؤدي في هركليوبوليس ،

وفى البداية كان يبدو على هيئة قرد ، ثم بعد ذلك كان يبدو يرأس كلب وله علاقة بصفة خاصة بالمقدرة الجنسية والخصوبة ، ويتماثل فى العديد من صفاته بالاله ست فالاثنان قد يعاديان حوس ويصارعانه ؛ ولكنهما يعملان على حماية مركب الشمس و

## ، توتو ـ تيثوس

عرف فقط خالال العصر اليونائي الروماني ، وهو يبدو في هيئة أسد ، أمه ونيت» كان يتزعم مبعوثي سخمت وباستت ، وهو يظهر على هيئة اله أحدى له العديد من الرؤوس الحيوانية ، وأحيانا يبدو مجنعا يعتلي رأسه تاج ملكي ، وتنبثق من مخالب بعض الثعابين ، والعقارب ، والسكاكين ، وغالبا ما يصعبه ثعبان ضغم ، ويتمتع يسمة شعبية ، ويمكن دمجه مع الاله و بس » المسلح بالسكاكين في أغلب الأحيان ،

#### جب

ابن شو وتفنوت اله الأرض ولقد أنجب أربعة أبناء من زوجته نوت الهة السماء ، هم : أوزيريس ، وايزيس ، وست ، ونفتيس انه أول الآلهة ، وهو والد « رع » ، وأول ملوك الأرض وفقا لما تذكره بعض أساطير هليوبوليس ، وتقول احدى الأساطير المتأخرة ، أنه اغتصب الملك من أبيه « شو » عندما تقدمت به المنتج وكان يمثل على هيئة رجل راقد على جنبه ، وهو يرمز ألى الأرض التي تنمو فوقها كافة النباتات والمزروعات و

## حابي

تجسيد للخيرات التي يقدمها النيل عند فيضانه - ومن المفروض أنه كان يعيش ياحدى المغارات عند الشلالات وكان عند قدومه الى مصر يستقبل بفرح شديد ، فهو يوفر الغذاء للبشر ويتيح فرصة تقديم القرابين للالهة - وكانت توجد على ضفات النيل مقاييس عديدة تسمح بمعرفة درجة ارتفاع الفيضان ، وبالتالى تعدد جودة المعاصيل - ويبدو «حايى » على هيئة انسان مكتنز الجسم متدلى الثديين ، قد اختلطت الأعشاب بشعر رأسه ، وهدو عارى الجسد مشبل مائدى الإسماك ، ولونه أخضر أو أزرق يمائل لون مياه النيل .

#### حتعسور

الهة مصرية عريقة القدم ، ويعنى اسمها « مسكن حورس » ويعتمل أنها كانت زوجة أو أم حورس الشمسى وبداية ، كانت حتجور هي ربة السماء ، وهي تستوعب في كيانها مظاهر العديد من الالهات • انها الهة منبسطة الأسارير ، مرحة ، رقيقة ، ربة العب والرقص والجمال ، وتتجسد على هيئة بقرة أو امرأة يعتلي رأسها قرنان يحيسان بقرص الشمس • ولقد عبدت في العديد من المدن • وهي العياة النابضة بالأشجار ، ومرضعة الملوك الفراعنة ، وربة البلاد البعيدة ، وراعية المتوفين • • ويعتبر معبدها المعروف تحت اسم « معبد دندرة » ، الذي شيد خلال العصر اليوناني الروماني ، من أجمل معابد مصر •

# العتعورات السبع

كن يحددن مصير المواليد الجدد ٠

## حربقراط

أحد تجليات حورس ، ابن ايزيس وأوزيريس " وقد اشتق اسمه اليوناني هذا من اللغة المصرية ويعني وحورس الطفل » " وهو يمثل دائما على هيئة طفيل صيغير جدا ، عارى الجسد ، يضع اصبعه في فمه وتتدلى على جبينه خصله من الشعر وهو يبدو غالبا جالسا فوق ركبتي ايزيس التي تقوم بارضاعه من ثديها وتقول احدى الاساطير الشهيرة ال «حورس الطفل » قد لدغته عقرب وقامت أمه « ايزيس » يعلاجه " وبذا ، فقد أصبح من الألهة الراعية ، يلجأ اليه البشر لحمايتهم من الحشرات والحيوانات السامة والخطرة " فهدا ما نجده على العديد من اللوحات الصغيرة المعروفة تحت اسم « لوحات حورس فوق التماسيح » أو اسم « لوحات حورس » أيضا "

## حرمرتي

«حرمرتی » هو الشكل الذی يتمثل فيه الاله الشاب «حورس » كمحارب • واسعه الذی يعنی «حورس ذا العينين » هو ايماء الی الشمس والقمر اللذین تتماثل بهما عينا حورس • ولقد عبد من خلال اسم «حورس شيدينو » بمعبده فی هربيط • وفی ادفو قضی علی أعدائه بواسطة رمحه • ومن خلال دورة رع ، قتل أبوبيس فی «شيدينو » ومن شدما أدمج أبوبيس فی ست أصبح حرستی الحامی للاله أوزيريس •

## حسرور

هو اله شمسى ومحارب ، و « حرور » أى « حررس العظيم » هو قرص الشمس المجتح في « ادفو » ، وهويشل غالبا فوق الأبواب أو على قمة العديد من المسلات • فهو يوفر الحماية بنشر جناحيه • وهو الذي قضى على الأعداء الذين يهددون « رع » ، وفقا لما ذكرته بعض الأساطير •

#### صسو

يجسد الاله وحو ، قوة الكلمة التي ساعدت و بتاح ، الاله الخالق بمنف على خلق كل شيء .

# حبورس

لم يكن في مصر حورس واحد ، بل أكثر من حورس وكبداية ، هناك حورس اله السماء الأعظم ، وهـو آحـد أشكال اله الشمس ، وهو يبدو في صـورة صـقر أو في صورة انسان برأس صقر ، ولكن هناك أيضا حـورس ، ابن ايزيس وأوزيريس ، الذي صارع ست ، قاتل آبيـه ، فاستطاع أن يقوز بخلافته لأوزيريس ، واعتلي العرش ،

## حورس حكنو

« حورس حكنو » تعنى « حورس الذى انتشى » • وهو أحد تجليات الآله حورس • وعبارة « حدكنو » ، « الذى انتشى » قد تتعلق أيضا بآلهة أضرى غيره •

# حورس الذي في شنوت

شنوت ، الدى كان يقع غالبا بالقرب من سوهاج ، وكان هذا الآله يمثل في هيئة تمساح له رأس صقر ، أو على هيئة تمساح ، آو صقر ، الخ ، وكان لديه سعير ملتهب حيث يحرق أعداءه ، ولكنه كان يستطيع ايضا أن يودر ألعلاج والشفاء ، وغالبا ما ذكر في النصوص السعرية ومراسم السعر حيث يبدو هذا الآله الرهيب وهو يلقى بالمخلوقات الشريرة في سعيره للتقد ،

## الخاتيسو

هم المردة المبعوثون التابعون ولسخمت» ، ويعنى اسمهم و المدمرين » \*

## خبري

ومعناه: والذى ظهر فى الوجود » و هو يمثل الشمس المشرقة و هو و أحد تجليات اله الشمس بهليوبوليس ويبدو على هيئة جعران أو انسان رأسه على هيئة جعران •

## خنسو

ابن آمون وموت وهو اله قمرى ، شيد من آجله معبد ضخم في طيبة ، وهو يبدو في أشكال مختلفة : تارة عسلي هيئة رجل له رأس صقر يعتليه شعار القمر ، وتارة أخرى على هيئة طفل تدلت من رأسه خصلة الشعر الرمزية ، وأحيانا في هيئة انسان محنط وتصور بعض النصوص خنسو على هيئة اله قوى الشكيمة يقوم بتدمير أعداء الآلهة ، ويعمل على نشر الأمراض والأوبئة بواسطة عدد كبير من المردة الخطرين ولكن باعتباره قادرا على طرد وابعاد

هؤلاء المردة الخطرين الناقلين للأمراض والأوبئة ، فهمو بالتالي يستطيع المعالجة والشفاء •

## خنسو فائق الرأفة

يعنى باللغة المصرية « خنسو نفر حتب » • ويتعلق هذا اللقب بالاله القمرى العظيم « خنسو » الذى يكون مع أبيه « آمون » وآمه « موت » ثالوث طيبة •

# خنسو معدد المصير

وتعنى باللغة المصرية ، « خنسو \_ با \_ اير \_ سخرو » وهو هيئة ثانوية لائه طيبة العظيم « خنسو فائق الرافة » ولقد ظهر هذا الاله ابان عصر الرعامسة ، وهو أقرب منالا من الاله العظيم « خنسو » ، وعرف عنه أنه « الاله الكبير الذي يبعد الشياطين المتسكعة» ، انه اله شعبى، وبالتالي فهو يحقق الشفاء من الأمراض والعماية من الأخطار ، وقد خلع عليه الاله الأعظم « خنسو فائق الرافة » قدرته و نفوذه حين ذهابه لمعالجة أميرة « باختان » ،

# خنسوم

الاله الكبش \* الذي عبد في العديد من مناطق مصر ، ولكن بصفة خاصة في « الفنتين » و « اسنا » \* وتصوره احدى الأساطير ، وقد جلس أمام عجلة الفخراني ، وهو يشكل البيضة التي انبثق منها العالم وكافة الكائنات الحية \* وهو يمثل على هيئة رجل برأس كبش \* ويقال ان هذا الاله الخالق ، كان يقوم كذلك بمهمة حراسة كهوف مياه النيل في الفنتين \*

هؤلاء المردة الخطرين الناقلين للأمراض والأوبئة ، فهو بالتالي يستطيع المعالجة والشفاء \*

# خنسو فائق الرأفة

يعنى باللغة المصرية « خنسو نفر حتب » \* ويتعلق هذا اللقب بالاله القصرى العظيم « خنسو » الذى يكون مع أبيه « آمون » وآمه « موت » ثالوث طيبة \*

## خنسو معدد المصير

وتعنى باللغة المصرية ، « خنسو - با - اير - سخرو » وهو هيئة ثانوية لائه طيبة العظيم « خنسو فائق الرافة » ولقد ظهر هذا الآله ابان عصر الرعامسة - وهو اقرب منالا من الآله العظيم « خنسو » • وعرف عنه أنه « الآله الكبير الذي يبعد الشياطين المتسكعة » • انه اله شعبى، وبالتالي فهو يحقق الشفاء من الأمراض والحماية من الأخطار ، وقد خلع عليه الآله الأعظم « خنسو فائق الرافة » قدرته ونفوذه حين ذهابه لمعالجة أميرة « باختان » •

## خنسوم

الاله الكبش • الذى عبد فى المديد من مناطق مصر ، ولكن بصفة خاصة فى « الفنتين » و « السنا » \* وتصوره احدى الأساطير ، وقد جلس أمام عجلة الفخرائي ، وهو يشكل البيضة التى انبثق منها العالم وكافة الكائنات الحية \* وهو يمثل على هيئة رجل برأس كيش \* ويقال ان هذا الاله الغالق ، كان يقوم كذلك بمهمة حراسة كهوف مياه النيل فى الفنتين \*

## رع

الاله الأعظم بهليوبوليس ، و « رع » هـ و الشــمس أكثر الآلهة أهمية منذ منتصف الدولة القديمة ، كان لقب و أبن رع » ضمن العديد من الألقاب التي حملها الملـوك الفراعنة ، و هـ و يتراءى من خالال العـديد من الأساطير أثناء عبوره السماء في مركبه ، و هو الاله الخالق للوجـود كله ، مكث لفترة ملكا عــلى الأرض ، ولم يهتز نفوذه أو يتقلقـل من ارتقـاء الاله آمـون ، وكـونا معا ما يعرف « بأمون ـ رع » ،

# رع حور آختی

. يعنى اسمه « رع - حورس - الأفق » • وهاو ينطبق على اله الشمس • اتخذه اختاتون كأحد مكونات الهه «آتون» قرص الشمس • ويشير « رع حور آختى » أيضا الى الشمس أثناء دورتها المعتادة • وهو يتمثل غالبا في هيئة اله منتصر خلال عبوره للسماء •

#### سيسبيو

انهم المردة مبعوثو سخمت الخطرون \* ويعنى اسمهم : « الذين يمزقون » \*

#### سيت

ابن جب ونوت ، وشهقیق آوزیسیس ، وایزیس و نقتیس و دنقتیس و من المعتمل آن تکون الواحات موطنه الأصلی و دفی سرعة واضحة ، استطاع ست آن یصبح الها متعدد

الأوجه ، فهو ، اله الرعد الصاخب ، واله الأمطار والحرب وبصلته بالصحارى وبالبلاد الأجنبية ، تبدو ثوراته عارمة رهيبة فهو يظهر كاله شرير ، فعن خلال أسطورة أوزيريس نجد أنه هو الحاقد الذى قتل أخاه أوزيريس ، وطارد ابن أخيه حورس ، وحاول أن يسلب منه الملك \*\*\* وبمساعدة أعوانه ، يقوم ست بمهاجمة البشر والآلهة \* انه يجسب الكائن الأجنبي الذى يتحتم عدم الوثوق به ، ولكن ، من ناحية أخرى ، نجد أن « ست » هو الذى يدافع عن مركب رع اله الشمس عندما يهاجمه « أبوبيس » يوميا "

#### سيغمت

محاربة خطيرة شديدة الباس • فهى الهة لبؤة ترهب مصر بأكملها ، ويعنى اسمها « القوية » • وهى تتطابق « يعين رع » ، أبيها ، وتقوم بحماية المملكة فتقضى بدون رحمة على جميع الأعداء • وأحيانا تثور غاضبة عملى كل البشر • ويساندها في مهامها العديد من المردة • وهى تعمل على انتشار الأمراض والأوبئة • ولكن ، الكهنة التابعين لها يعرفون كيف يهدئون من ثورتها • وفي حالة هدوئها ، يمكنها أن تشفى المرضى ، وهى تتمثل في هيئة امرأة لها رأس لبؤة يعتليه قرص الشمس •

# سرقت

تمثل على هيئة « عقرب الماء » \* وهى الهـة عريقـة القدم ، يعنى اسمها : « التى تساعد على التنفس » \* ومند عصر الرعامسة ، اصبحت « الهة عقرب » بكل معنى الكلمة ، وموطنها الدلتا \* انها الهة راعية ومعالجة وتقوم على حماية

رع وهو في مركبه ، حيث تهاجم أبوبيس وتصارعه ، وهي متخصصة في مكافعة العيوانات السامة ، وبالتالي ، كافة الأعداء ، وهي تشفى من اللدغات بواسطة الكاهن المعزم باسم « سرقت » ،

# سويك

الاله التمساح " عبد في كافة أنعاء مصر ، ولكن بصفة خاصة في و كوم أمبو » والفيوم ، حيث كان يعتبر الاله الخالق للوجود كله و انه اله أولى يرتبط بالمياه و كان في المقام الأول خلاقا يساعد على الخصوبة و يتميز بالشكل الرهيب والمظهر الضارى و

## سسيا

يعبر اسم هذا الآله عن العلم الآلهى وبصيرته وهمو أحد العناصر اللازمة للخلق ولم يكن لدى وحمو ووسو سيا » أية مراسيم أو طقوس خاصة لهما وانهما بمشابة الهين وعاونا عملى تحقيق الارادة الآلهية وبمسرور الوقت وأعزيت اليهما بعض الأعمال الملموسة وفمن خلال أحد الكتب الجنازية المهمة ويرى وسيا في هيئة مندوب عن الله الشمس واقفا عند مقدمة مركب الشمس و

#### شهيال

ظهر هذا الآله الطفل خلال الدولة العديثة ، واسمه يعنى « المنقذ » • وهو يقوم بمعالجة البشر الذين يصابون بلدغات العيوانات السامة ، وسرعان ما اندمج كل من «شد» و « حربوقراط » •

#### شيسو

اله كونى يبسد الفضاء البوى ، وهو واخته تفنوت ، يعتبران أول زوجين الهيين خلقهما و آتوم الشمس » فى هليوبوليس و دو يمثل على هيئة انسان واقف ، ورافع ذراعيه من أجل أن يسند ابنيه ويفرق فيما بينهما ، وهما : نوت القبة السماوية وجب الأرض و كان الأسد هو حيوانه المقدس "

# شيمايو

من المردة المبعوثين الخطرين التابيمين لنرية و سخمت » و اسمهم يمنى و المتسكمين » "

#### محا

يعنى اسه ، المحارب » - ويلاعظ وجوده غالبا فوق القطع العاجية السعرية و « بنصوص التوابيت وبكتاب الموتى » وكان يظهر على هيئة قزم ، وهو يعتبر أحد أجداد الأله بس ، وهو اله راع ومرح وغاليا ما تصاحبه رفيقة أنثى \*

ووجهه معامل بما يشبه اللبدة ، وله أنف معقوف الأعلى و يتدلى ذيله الطويل فيما بين ساقيه المنحيلتين المنثنيتين • وغالبا ما يشاهد و هو ممسك بعض اللبسكاكين أو الثمابين •

# العان أوجات

ا ثنها ضررة من مُسؤر العنستأية ، أو بمثابة تنبينة • وتمثل والبن أوجات ، عين الاله السلماوي للكعلة ، والبقعة

#### شيو

اله كونى يجسد الفضاء الجوى ، وهو وأخته تفنوت ، يعتبران أول زوجين الهيين خلقهما « أتوم الشمس » فى هليوبوليس • وهو يمثل على هيئة انسان واقف ، ورافع ذراعيه من أجل أن يسند ابنيه ويفرق فيما بينهما ، وهما : نوت القبة السماوية وجب الأرض • وكان الأسد هو حيوانه المقدس •

## شيمايو

من المردة المبعوثين الخطرين التابعين للربة « سخمت » واسمهم يعنى « المتسكعين » "

## ععيا

يعنى اسمه « المحارب » • ويلاحظ وجوده غالبا فوق القطع العاجية السحرية و « ينصوص التوابيت وبكتاب الموتى » • وكان يظهر على هيئة قزم ، وهو يعتبر أحد أجداد الأله بس ، وهو اله راع ومرح وغالبا ما تصاحبه رفيقة أنثى •

ووجهه محاط بما يشبه اللبدة ، وله آنف معقوف لأعلى ويتدلى ذيله الطويل فيما بين ساقيه النحيلتين المنثنيتين وغالبا ما يشاهد وهو ممسك بعض السكاكين أو الثعابين -

## العان أوجات

اثها ضورة من طبور العنباية ، أو يمثابة تنيئة • وتمثل و المين أوجات وعين الاله السماوي المكحلة ، والبقعة

الظاهرة فوق احدى وجنتى الصقر وهذه التميمة هى رمز للصلاح ، والكمال والخصوبة كان يستعان « بالعين الصلاح ، والكمال والخصوبة و كان يستعان « بالعين أوجات » ضد « العين الشريرة » و انها تمثل عين كوكب القمر اليسرى ، أو عين الشمس اليمنى ، ولكنها تمثل أيضا عين حورسالذى شفى وعادت اليه عينه ، بعد أن كان ست قد أصابه باقتلاعها ، وهنا تتطابق « العين آوجات » بالقمر وبمراحله المختلفة و وهى تتضمن معانى عديدة و وترجع فعاليتها الحامية الى صلتها الوثيقة بالأصل « آوجا » الذى يعنى : « السلامة ، واكتمال الصحة والعافية » و وخلاف ناك ، فان كلمة « آودجا » تعنى أيضا : « تميمة » و

## عين رع

تمثل ، في أغلب الأحيان ، القوة المدمرة للشمس و ونعرف « عين رع » من خلال أسطورة ذكرت في روايات عدة • وتقول احدى هذه الروايات الأكثر انتشارا ان البشر كانوا يعيشون في سلام ووئام مع الآلهة حتى جاء اليوم الذي ثاروا فيه ضد الخالق ، الذي قام بارسال عينه وقد تجسدت في هيئة لبؤة قامت بقتل البشر وفتكت بهم بشكل رهيب ، لدرجة أن رب الأرباب الذي كان ينوى ابادتهم وجد أن مثل هذا المقاب الذي أنزلته بهم يكفى تماما ولا داعى للاستمرار فيه فلجأ الى حيلة ما من أجل تهدئة اللبؤة الضارية الفاضية • ومع ذلك ، فان رب الآلهة وقد أصيب بغيبة أمل كبيرة قرر ومع ذلك ، فان رب الآلهة وقد أصيب بغيبة أمل كبيرة قرر أن ترافعه الى البشر ، وطلب من أحدى البقرات السماوية أن ترافعه الى السماء ، وقام شو ، الغلاف الجدوى المضيء بنينه أن ترافعه الى السماء ، وقام شو ، الغلاف الجدوى المضيء بنينه المنادية الى السماء ، وقام شو ، المنادية المنادي

#### ماعت

تقوم هذه الالهة الصغيرة الجميلة بالعمال على توفير استتباب النظام العام • وهى تجسد العقيقة والعدل ، وتعمل على حماية الملكية • • انها ابنة رع • وتمثل على شكل امرأة تعتلى رأسها ريشة نعام • ان « ماعت » تمثل رمزا دقيقا للغاية يتحتم الخضوع له • فهى ترى فوق احدى كفتى الميزان خلال عملية وزن قلب المتوفى •

# مستاسيتميس

اله مستقل ، عبد في قرى الفيوم وجاء ذكره في برديات يونانية عديدة في حوالي القرن الأول الميلادي ، ولا شك أن اسمه له جدور مصرية : « الآذان ( مسجر ) تستمع (سجم) » وينعلق وجوده بالمفهوم الشعبي عن « الاله الذي يستمع الى الابتهالات » • وعبارة « مسجر سجم » « الآذان تستمع » توجد في بعض النصوص الهيروغليفية ، ونجد ذلك في « اللوحات في ذات الآذان » • وكانت الآذان المثلة فوق تلك اللوحات في أعداد كبيرة ، تدعم من فرصة استماع الاله الذي أهديت اليه ، الى ما يوجه اليه من ابتهالات »

## مسوت

كانت هذه الالهة تعبد في احدى مناطق الكرنك • انها الهة على هيئة أنثى النسر عريقة القدم ، وقد تزوجت الاله آمون وأنجبت منه الاله خونسلو • وحقيقة أن أنثى النسر تعتبر من الجوارح الخطرة ، ولكنها مع ذلك تقوم بالحساية والانتقام متى استدعى الأمن • وتبعدو و موت » في هيئة امرأة مغطى شعرها بجناحى أنثى النسر • ولقد لاقى هيئا.

التاج استحسانا واقبالا شديدا من جانب الملكات • وهي تتماثل مع « سخمت » ، ولذلك نجدها أحيانا في شكل لبؤة •

# موت هليوبوليس (السعير)

وفقا لما ذكره « مانيتون » ، كان بعض البشر يقدمون كاضعية من أجل هذه الآلهة ، ولكن ، من المؤكد آنه كانت تمارس من أجلها بعض مراسم السعر بواسطة تماثيل صغيرة تمثل الأعداء • وكان العرض من هذه المراسم هو العفاظ على نظام العالم • وبعد الدماج « موت » بالشمس ، أصبحت، بداية من عصر الانتقال الثالث، العارسة لجثمان أوزيريس •

ان سعير موت بهليوبوليس قد عرف تماما ، مثل سعير «حورس في شينوت » • ولقد كان هناك بالفعل بعض الاضحيات البشرية ، وخلال عصر الانتقال الشاك ، استعيدت بعض الممارسات العريقة القدم التي كانت قد تلاشت : كان المتمردون السياسيون يحرقون في سعير «موت » ، وكذلك الحال بالنسبة لمن يعملون من أجل أبوبيس • وفي القرن السادس توقفت عملية القتل •

## نغبت

الهة « الكاب » على هيئة أنثى النسر \* وهى راعيسة جنوب مصر والوديان الصحراوية ، نقشت على الجدران وهى ترفرف دائما محلقة فوق الملك لحمايته وتقوم أيضا بحماية المواليد الجدد ، وتقسوم على حراسة المعايد التي مثلت على أسقفها \*

## نفتيس

ابنة جب ونوت ، وأخت محبة لأوزيريس ، وايزيس وست ولقد مثلت على هيئة امرأة يعتلى رأسها رمز المسكن تزوجت هنده الالهنة من آخيها ست ، ولكن هناك أسطورة أخرى تقول انها قد أنجبت أنوبيس من علاقة لها باوزيريس، وهي تتطابق بعنقت وسيشات الهة الكتابة التي توارت واختفت في نهاية الأمر و

## نقر تلوم

هو تجسيد للوتس العطرى الذى كان رع يحب عبيره "
ثم تجسد يزهرة اللسوتس الزرقاء التى انبثقت منها
الشمس للمرة الأونى " ويظهر هذا الآله فى هيئة انسان
يحمل زهرة لوتس على رأسه ، أو على هيئة انسان برأس
أسد " وباعتباره أسدا ضاريا ، متماثلا بالآلهة «سخمت» ،
يستطيع أن يقوم بحماية حدود مصر الشرقية ، ويعتبر الآله
بتاح هو أباه "

## نسوت

ابنة شو وتفنوت وهى القبة السماوية والهة السماء ، تزوجت من « جب » ( الأرض ) حيث أنجبت منه أرباء أبناء معروفين جيدا، هم: أوزيريس، واپزيس، وست، ونفتيس، وهى تمثل فى معظم الأحوال على هيئة امرأة رقش جسدها بنجوم متناثرة ، ويقوم «شو» ، الغلاف الجوى ، بتدعيمها ورفعها وهى تبدو على هيئة جسر ، تضع قدميها ويديها فوق الأرض (جب) - وفى كل يوم تقوم الكواكب والشمس

بعبور جسدها ، وعند المغيب ، تقوم نوت بابتلاع الشمس ، وفي الفجر تخرجها من جديد الى العالم •

## نيت

الهة سايس الخلاقة • لاقت قبولا كبيرا خلال القرون الأولى من تاريخ مصر ثم خلال المرحلة المتقدمة • ان «نيت» المسماة « بالرهيبة أول من جاءت الى الوجود تبدو أيضا كالهة محاربة ، حيث تتراءى وقد تسلحت بسهامها ودرعها انها الالهة الرئيسية بالدلتا • وربما هى التى علمت البشر أعمال النسيج، وتقوم بكل عناية وصبر على حماية التوابيت، وأحلام البشر أثناء نومهم • وهى تتقاسم مع « خنوم » معبده في اسنا • وتقول النصوص ، ان «نيت» قد خلقت العالم ، ثم قامت وهى تسبح في مياه « النون » بانتشال الشمس ، وأطلقتها في أول رحلة لها •

## هليوس

يعنى اسمه باللغة اليونانية «الشمس» ، ويمثل الأجواء السماوية (٤) \*

## وادجت

تمثل غالبا على هيئة كوبرا • فهى الالهة العظمى بمنطقة شمال مصر (٥) • وهى حامية الفراعنة، تبدو منتصبة في مقدمة تيجانهم • وهى متأهبة دائما لنفث سمها الحارق للفتك بآعداء المملكة (٦) •

# قائمة بالنصوص الرئيسية التي جاء ذكرها بالكتاب

# النصــوص العنازية

## ١ \_ متسون الأهسرام

موسوعة من التعاوية المنفصلة التي يمكن لموتي والأحياء استخدامها على حد سواء • وظهرت هذه النصوص في الحجرات الجنازية بأهرام الأسرتين الخامسة والسادسة • وتدور جميعها حول بعث الملك والرهيته ، من خلال ارتقائه مركب الشمس • بعد ذلك أصبح استعمالها دارجا بين العصامة •

## ٢ - نصبوص التسوابيت

صيغ جنازية مسجلة على جدران ترابيت الأفراد في عصر الانتقال الأول وابان الدولة الوسطى ، ومن خلالها ، أصبح كل فرد متوفى من العامة يستطيع أن يصبح الها منل أوزيريس ،

#### ٣ ـ كساب المسوتي

مجموعة من الرقى والتعازيم ظهرت منذ بداية الدولة الحديثة ، وقد اقتبس بعض نصوص الترابيت وعادة ما يقوم الكهنة بقراءة نصوصه خلال الجنازات ، حيث يتضمن جملا تساعد على البعث والتأليه ، وتساعد في القضاء على مخاطر العالم الآخر ، وظهر هذا الكتاب في أشكال عديدة متباينة ومننوعة ، ولقد شاع استعماله على أوسع مدى خلال الحضارة الفرعونية باكملها ا

#### 2 ـ الكتب الجنازية الملكية

ظهرت هذه الكتب الجنازية خلال الدولة الحديثة في « مقاصير » وادي المناك ، ولقد اقتطفت نصوصها من الكتب التالية :

#### ( أ ) كتساب « الأمسدوات »

أى « ما يوجه في العالم الآخر » ، واسمه الحقيقي هو : « كتابات الغرفة المغلقة » ، ولا شك أنه يعه بمثابة أكثر الكتب الجنازية الملكية عراقة ، والتي ظهرت منَّذ بداية الأسرة الثامنة عشرة \* وتوجد منه نسخ عديدة ملقصة ، وهن ينقسم الى اثنى عشر جزءا ويصف الرحلة الليلية التي تقوم بها الشمس حتى ولادتها من جديد عند الفجر \*

#### ( ب ) كتساب الابسواب

ظهر هذا الكناب في أواخر الأسرة الثامنة عشرة • وهو يتناول أيضا موضوع الرحلة الليلية التي تقرم بها الشمس • ونجد به ساعات اليوم المحتلمة يتفدمها باب أو بوابة يقرم على حراستها بعض الآلهة ، وبعض التعابين التي تنبعت النيران من أفواهها •

## (ج) كتساب الكهسوف

ظهر هذا الكتاب منذ الأسرة الماسعة عشرة • وهو يتكون من اثنى عشر قسما ، منها سنة أقسام عبارة عن أشكال تصحبها بعض النصوص • وتعتبد العكرة الأساسية للكتاب على تحول الشمس أثناء الليل الى جعل ( بضم الجيم وسكون العين ) يبثل شمس الصباح ، ويحوى هذا الكتاب وصفا دقيقا ومقصلا عن أوجه التعذيب الذي يوقع ، بالملعونين ، باسلوب رهيب •

## ( د ) كتساب بقرة السسماء

فى واقع الأمر ليس لهذا الكتاب عنوان محدد ، وقد ظهر منذ عصر توت عنج آمون (أواخر الأسرة الثامنة عشرة) . وهو كتاب يتميز بالطرافة والغرابة ، يحكى عن اسطورة تدمير البشر ، بعد أن تمردوا على رب الأرباب ، فقامت عين رع المثلة فى هيئة الالهة حتجود بالفتك بهم ولكن رب الآلهة حاول أن يوقف المذبحة التى تقوم بها حتجود ، فلجأ الى حيلة ما ، ونجح فى صد غضبها على البشر وتعكيلها بهم ولكنه أحس

بالكثير من الاحباط وخبية الأمل تبسبب ما فعله اليشر الدين كان يعيش بينهم ، فانفصل عنهم ، وجعل احدى البقرات السماوية ترفعه إلى السماء وقد سائدتها الآلهة ، ولقد ظلت عده الأسسطورة شائعة حتى العصر الروماني ،

#### الكتب السحرية

( الكتب السحرية التي ذكرت في هذا النص لم بدكر هنا ) •

## ١ \_ بردية شستربيتي

مجموعة من البرديات بها نصوص ترجع الى عصر الرعامسة ، عثر عليها في إلا دير المدينة ، و وبها ترجع نصوص مختلفة : سحرية ، وأدبية ، ودينية ،

## ٣ ـ برديت تورين ٢

## ٣ ـ نعاويد شفهية 💮 🐃 🐃

وهى تعاويد مقدسة نسخت لسالح بعض الأفراد، ترجع الى أوائل عصر الانتقال الثالث ( الأسرة الحادية والعشرين والثانية والعشرين ) ولقد دونت على شرائط رفيعة من البردي، ثم لفت وأدخلت في علب صغيرة كانت تعلق في أعناق الأشخاص المراد حيايتهم أ

## غ ـ كتاب دحر « أبوفيس »

مذكور في بردية ع برمس ريسه ، وهو كتاب مشهب من الثعازيم اللازمة لحماية الشمس من التعبان الرهيب أبوفيس ، ويزجسع هذا المخطوط الى القرن الرابع ق م ، ولكن النص الأصلى تفسه كان قد كتب قبل ذلك بعدة قرون ،

## الم بـ تعاوید ردع المتلی ، ایر به در در در در در داند م ایر داند م

تعاوية هسهبة موجهة ضاة الإله سُنتَ ﴿ وَيَرْجُعِ تَعَوَّيْنَهَا ۖ إِلَا الْقُرْقُ اللَّهِ اللَّهُ وَا

#### ٣ - البرديات الديموطيقية بلندن ولبدن

وتحوى الصيغ السحرية التي ترجع الى القرن الثالث ق.م ، ولكن لا شك أن النص الأساسي يعود الى عصبور أقدم من ذلك ، فلقد كتب من أجل الملك « دارا » خالال أحتلال القرس لمصر ( الأسرة السابعة والعشرين ) •

#### ٧ ـ البرديات السحرية اليونائية

انتشرت بأعداد كبيرة • يرجع أقدمها الى القرن الثانى ق-م • وان كان استعمال النصوص السحرية لم يترقف بعد انتصار السيحية بفترة طبويلة ، ولقد تم جمع هذه النصبوص السميحرية ونشرها بغضل « بريرنداس » سنة ١٩٢٨ تحت عنوان Papryi Graecae Magicae وتوجد حاليا ترجمة انجليزية لها تكاد تكون كاملة قام بها « بتز » سنة ١٩٨٨ ) •

# التعـــاليم

## ۱ ـ تعاليم هري کارع

عبارة عن توجيهات أخلاقية وسياسية ربما كتبها المنك خيتى وفيها يوجه كلامه الى ابنه وخليفته الملك مرى كارع والذى تولى الحكم في آواخر الأسرة العاشرة ويعنقد أن هذه التعاليم قد كتبها مرى كارع لمفسه في أوائل عهده أمن أجل أن يبرر ويرسخ من سياسته التي كانت تختلف كثيرا عن سياسة أبيه المتوفى و

## ٢ ـ تصاليم أمنهؤبي

ترجع هذه التعاليم الى الأسرة العشرين ونجد-فيها قوة التأثير الديني وعمقه • ولقه لاحظ الكثيرون منذ أمه طويل ، أن هناك تشابها ما بين هذا النص وبين « كتاب الأمثال » بالنوراة •

# نصحوص طبيحة

## بردية ايبرس

مجموعة من الوصفات الطبية /السحرية دونت خلال الأسرة الثامنة عشرة ومازال النقاش قائما حتى الآن للتاكد ، عما اذا كانت هذه البردية هي اصلا مجموعة من « القطع المختارة ، التي دونت في « بيت الحياة » ، أي المكان الذي تستنسخ به النصوص ، أم أنها مجرد و ملخص خاص قام به أحد الأطباء السحرة المتمرسين » .

# نصوص دينيسة

# بردية جوميلاك

كتبت هذه الوثيقة بالهيروغليفية ، وزينت بأشكال الكروم ، وترجع الى أواخر العصر البطلمي •

وهى بردية رائعة الجمال يثير مضمونها الاعجاب ، وتنضمن بعض الاساطير ، وبعض الممارسات بها قائمة بمناطق مصر المختلفة · وذكرت بها ايضا الأماكن الدينية ، بحيث اصبحت بمثابة مرجع خاص بالكهنة · ولا شك أن مكانها الأساسى كان بداخل مكتبة المعبد الرئيسى بالمنطقة ،

# الكتسابات

## الكتابة الهروغليفية

أَنْهِا الكَتَابِةُ أَلْتَى نَفَشَتَ فُوقً الْمَنْسَآتُ اللّكية العظمي ، بِلَ وأيضاً وَوَقَ مَنْسَآتُ اللّكية العظمي ، بِلَ وأيضاً وَوَقَ مَنْسَآتُ الأَفْرَادُ وَالقطع الصغيرة مثل التمام والتعاويد و بشكل الكثر سرعة قد نجدها أيضًا قوق أوراق البردي .

انها الكمابة المفدسة أو بالنحديد الكمابة الخاصة بالنعبير عن الفكر الالهي ، ولقد استعمات على مدى النازيخ المضري بأكمله .

وفي العصر البطلمي أصبحت الكتابة الهيروعليفية أكثر تعقيدا م وفلقد محوت بعجموعة كبيرة من العلامات الجديدة.

# الكتابة الهيراطيقية

بمثابة تبسيط للكتابة الهيروغليفية ، التي كان يستعان بها من أجل الكتابة السريعة فرق أوراق البردي أو الشقفات ، دهي ذات سمة دنيوية بخلاف الهيروغليفية ...

## الكتابة الديهوطيقية

كتابة سريعة ومبسطة منبتقة من الكتابة الهيراطيقية ، وتعتمد على لغة أكثر حداثة ولها قواعدها النغوية الخاصة بها ٠

# الهوامش والمراجع

## القصل الأول: الساهر

1. Posener: 1985, 18-19.

2. Yoyotte: 1977, 197, note 24.

3. Edel: 1976, 54 sq.

4. Quaegebeur: 1987 \*, 387 avec les références.

5. Kitchen: 1971, 326, 7.

- 6. Papyrus British Museum 10042, recto VI, 10 (Papyrus Harris). Cf. en dernier lieu Borghouts: 1978, 87, nº 126.
- 7. Von Känel: 1984. Consulter en particulier le § 8 Le prêtre-ouâb de Sekhmet et les sciences, 278-281.
  - Von Känel: 1984, 39 (n° 21).
     Von Känel: 1984, 41 et note (a).

- Voir, en général, l'excellente contribution de Yoyotte: 1980, 46-75 et pour la citation 56-57.
- 11. Papyrus Chester Beatty VIII, verso 9-10. Consulter Vandier, 1966, p. 132-143.
  - 12. Yoyotte: 1980, 64.
  - 13. Yoyotte: 1980, 64-65.
  - 14. Meeks & Favard-Meeks: 1993, 74.
- 15. Papyrus Leyde I 346, I, 1 1, 8. Cf. Stricker: 1948, 55-70 & Borghouts: 1978, nº 13, 12-13.
  - 16. Yoyotte: 1980, 68-69 et note 65.
  - Mecks & Favard-Mecks: 1993, 74.

- 18. Yoyotte: 1980, 70.
- 19. Von Känel: 1984, 235-238 et texte p. 238.
- Von Kanel : 1984, 238.
   Von Kanel : 1984, 239.
- 22. Vernus: 1981, 103.
- 23. Vernus: 1981, 93 et notes. Consulter aussi Goyon: 1974, 75-83. Pour l'interprétation d'Horus *Quadj* de Sekhmet, on se référera à l'étude de Yoyotte citée précédemment.
  - 24. Vernus: 1981, 92 notes v-y.
  - 25. Vernus: 1981, 97 note y.
  - 26. Hérodote, Histoires III, 129.
- 27. Hérodote, *Histoires II*, 38. Sur cette fonction du prêtre-ouâb de Sekhmet, voir von Känel: 1984, § 5 & 6, p. 255-275. À l'époque grecque, ce prêtre porte le titre de « moschosphragiste ».
  - 28. Von Känel: 1984, 276.
  - 29. Posener: 1951, 167-168.
  - 30. Von Känel: 1984, § 9, 282-283.
  - 31. Von Känel: 1984, 283.
  - 32. Drioton: 1939, 71.
  - 33. Posener: 1969, 147.
  - 34. Edwards: 1960, I Texte, 87 = P 3 verso 3-9.
- 35. Gardiner-Peet-Cerný: 1917, I, pl. XL = 117 E Face ligne 7, II, texte p. 121. Cf. aussi I, pl. XLVIII = 121 ligne 8, II, Texte p. 124.
  - Von Känel: 1984, 202.
- 37. Gardiner-Peet-Cerný: 1917, I pl. XL = 117, E face ligne 7, II, Texte p. 121. Cf. aussi I pl. XLVIII = 121 ligne 8, II, Texte p. 124.
  - 38. Von Känel: 1984, § 14, p. 299 sq.
  - 39. Sur la « savante », cf. Borghouts: 1982, § 8, 24-27.
  - 40. Cf Febvre: 1989, 79.
  - 41. Gardiner: 1917. 31.
  - 42. Cf. Gardiner: 1955, 1.
  - 43. Cf. Yoyotte: 1957, 174-175.
  - 44. Gardiner: 1917, 32-33.
  - 45. Sauneron: 1966, 34.
  - 46. Papyrus Berlin 3033. Cf. Erman: 1890.
- 47. Sauneron: 1966, 51-52 avec les références.
  - 48. Posener: 1986, 111-117.
  - 49. Lefebvre: 1949, 80-81.
  - 50. Lefebyre: 1949, 83 et notes.
- 51. Posener: 1985, 16 et note 4 qui renvoie à Posener. 1960, 89 sa
  - 52. Posener: 1960, 93-94.
  - 53. Sauneron: 1980, 135-141.
  - 54. Posener: 1985, 16-17.
  - 55. Posener: 1985, 29.
  - 56. Posener: 1985, 29.
  - 57. Yoyotte: 1977, 197.
  - 58. Bresciani : 1975, 899-901.
  - Sauneron: 1966, 34-35 et note 20.
     Porphyre, De Abst., IV, 6-8. Cf. Festugière: 1989, 28-30.
  - 61. Festugière: 1989, 28-30.
  - 62. Cf Sauneron: 1966, 53-55
  - 63. Cf. Guey: 1948, 16-62, Dion Cassius, LXXI, 8, 4.
  - 64. Borghouts: 1984, 13-16.

#### الفصيل الثاني: تقنيات السحر

- Sur tout ceci, voir Sauneron: 1966, 36-45.
- 2. Erman: 1901, recto 2, 1.
- Lévi-Strauss: 1958, 199.
   Papyrus Chester Beatty V, verso 4, 10 5, 2.
- 5. Sauneron: 1966, 37.
- 6. Ostracon Berlin P 1269. Cf. Hieratische Papyrus III: 1911, 26-27. Borghouts: 1978, n° 50, 33.
- Daumas: 1957, 45-46. Le texte se trouve sur le socle d'une statue guérisseuse. Sur ce procédé, voir en dermer lieu Helck: 1976, col. 624-627.
  - 8. Tardieu: 1948, 309.
  - 9. Origène: VIII, 58.
- 10. Cf. le chapitre I pp. 31-32 et Drioton : 1939, 71. Les textes de cette statue ont plusieurs parallèles. Cf., en dermer heu, Altenmüller : 1976, 7 sq.
- 11. Papvrus Ebers, 1, 1-11 = papyrus Hearst, 6, 5-11. Cf. Lefebvre: 1956, 10.
  - 12. Lefebyre: 1956, 11.
  - 13. Papyrus Ebers, 1, 12 2, 1. Cf. Lefebvre: 1956, 11-12.
  - Posener: 1967-1968.
  - 15. CT IV. 165 k-L
  - 16. CT IV. 66 a-b.
  - 17. Posener: 1967-1968.
- 18. Papyrus médical Edwin Smith 19, 18 20, 8. Borghouts: 1978, nº 20, p. 17.
- 19. Papyrus Chester Beatty VI, verso 2, 5 9. Cf. aussi Borghouts: 1978, nº 7, p. 3-4.
  - 20. Cf. le chapitre IV p. 137 sq.
  - 21. Papyrus Harris 500, 2, 13 4, 1.
  - 22. Косэяд: 1992, 360.
  - 23. idem.
- 24. Papyrus Berlin 3038, recto 2, 1 2. Pour la transcription du passage, voir Grapow: 1958, V, 473 Bln 198.
  - 25. Koenig: 1988, 68.
  - 26. Cf. Meeks: 1986, 171-191.
  - 27. Festugière: 1989, 128. Cf. également cí-dessus, p. 25.
- 28. Sur les jours fastes et néfastes, voir en dernier lieu Brunner-Traut : 1985, 153-156.
  - 29. Festugière: 1989, chap. 6.
  - 30. Cf. Sauneron: 1951, 11-21, & Sauneron: 1966, 40-42.
- 31. = Papyrus Leyde I 348, verso 11, 2 8 = Borghouts: 1970, 30-31, avec la bibliographie et les notes.
- 32. Pour d'autres attestations de ce procédé, consulter Sauneron 1966, note 39, p. 60.
  - 33. \* PGM XII 50 to \* Retz : 1986 155

- 34. = Papvrus Chester Beatty V, recto 4, 10 6, 4 = Gardiner 1935 \*: 1, 51 (Pl. 28-29).
  - 35. Vernus: 1992, 130.
- 36. Roccati: 1982, 152-160 = 33. Textes d'envoûtements funéraires § 131-46. En l'occurrence, il s'agit du § 132, p. 152.
  - 37. Roccati: 1982, § 133, p. 153.
  - 38. Roccati: 1982, § 137, p. 155.
- 39. Décret de Nauri 113-114. Cf. en dernier lieu Théodoridès: 1977. 1040-1041. & Kitchen: 1980, 361-362 (cf. aussi «Tempeldekrete, Immunität...»).
- 40. e.g. Janssen: 1968, 167 = 1.13-15. Cf. aussi Guglielmi: 1975, 1145-1147. Sur les stèles de donation, voir Meeks: 1979 \*, 605-687.
- 41. Sur Aménophis, fils de Hapou, voir Helck: 1975, 219-221. & pour le décret, consulter Möller: 1910.
  - 42. Müller: 1937, 108-111.
- 43. Posener: 1961-1962, 290. Comparer avec l'expression biblique « le bras étendu » de Dieu avec le sens de « délivrer » et « la main étendue » avec le sens de « s'opposer », cf. Brown & Driver & Briggs: 1966, 640 (à gauche).
  - 44. = PGM III, 1-64 = Betz: 1986, 18-22.
  - 45. = PGM III, 113-114.
- 46. = PGM IV 2475 sq. = Betz : 1986, 83. Sur ce sujet, voir Eitrem : 1924, 43-61.
  - 47. Capart: 1943, 35-37.
  - 48. Capart: 1943, 37.
  - 49. Sainte Fare Garnot: 1952, 234-235.
  - 50. Sauneron: 1966, 60, note 39.
- 51. = PGM I, 1 et la note de Betz: 1986, 3, note 3, qui renvoie à Griffith: 1909, 132-134; Spiegelberg: 1917, 124-125; Herman: 1966, 370-409, 1, 1977, 17-19 avec les références; Betz: 1986, 18 = PGM III, 1 et note.
  - 52. = PGM I, 1 42. Cf. Betz: 1986, 3-4.
  - 53. = PGM IV, 875 sq. Cf. Betz: 1986, 55.
- 54. = PGM V, 269 sq. Cf. Betz: 1986, 105 (allusion à Osiris); & PDM XIV = Betz: 1986, 199, dernière ligne = Papyrus magique démonque de Londres et de Leyde III, 26.
  - 55. = IV, 31-32. Cf. Griffith & Thompson: 1921, 39
  - 56, Bell & Nock & Thompson: 1933, 12, recto VI, 1 8.
  - 57. Quaegebeur, 1977, 129-143.
  - 58. Quaegebeur, 1977, 139.
  - 59. Quaegebeur, 1977, 140.
  - 60. Quaegebeur, 1977, note 66 et 1979, 41-42.
- Sur l'idée de baptême en Égypte ancienne, voir, par exemple, J. G. Griffith, 1975, 258-259 (renatus).
  - 61. Traunecker, 1992, § 375, 390.
- Sur la question de la pseudo-« noyade » d'Osiris, cf. en dernier lieu Cauville, 1992, 90-91.
- 62. Cf. par exemple dans le chapitre L p. 39 sq. l'animation d'un crocodile de cire (papyrus Westçar) ou d'un homme d'argile (papyrus Vandier).
  - 63. Pleyte & Rossi: 1869-1876, pl. 133, 12 et 31 & 77, 1-6.
  - 64. Sauneron: 1970, 7-18.
  - 65. Bruyère : 1953, 73.
  - 66. Sauneron: 1970, 8-9 et notes.
  - - - 1070 Q

68 La traduction donnée par Sauneron du mot Khersy par « rhume » n'est pas clairement établie.

#### العصيل الثالث:

### العاج السحرى والتماثيل الشافية واللوحات السحرية

- 1. Pour la bibliographie, voir l'article de Helck: 1986, 1355, s.v. « Zaubermesser ». La principale étude de ces objets reste celle de Altenmüller: 1983, 30-45 (avec un catalogue).
  - Altenmüller: 1987, 131-146.
  - 3. Altenmüller: 1965, I, 14.
- 4. Pour les références, consulter l'article de Heick: 1986, 1355 et notes 3 & 4.
- 5. Au sujet du monstrueux dans l'Égypte ancienne, voir Fischer: 1986 \*, 13-26 et planches I à VI.
  - 6. Altenmüller: 1965, 136-177.
  - 7. id., ibid., 134-135.
- 8. Gutbub: 1979, 391-435. On notera que la tortue est représentée à Esna dans un contexte qui rappelle beaucoup celui des apotropala (cf. figure 1, p. 392).
  - 9. Gutbub: 1979, 403 et note 1.
  - 10. C'est aussi l'interprétation qu'en donne Gutbub.
  - 11. Gutbub: 1979, 400.
- Livre des Morts, édition Naville, chapitre 39, 3 Cf Allen: 1960,
   121; & Hornung: 1979, 107, 4-5.
  - 13. Gardiner: 1955, pl. 43 (= P. Ramesseum X, 2. 6-7).
  - 14. Erman: 1901.
  - 15. Altenmüller: 1965, 183-184.
- Altenmüller: 1987, 131-146. Sur les réparations et l'usure des apotropaia, consulter Von Bissing: 1, 184.
- 17. Bonnet: 1952, 881 (article « Zauberstab »). Pour la scène du tombeau de Djéhouthotep, voir Newberry: 1895, pl. 30.
  - 18. Altenmüller: 1987, 133 Abb.1. & Wreszinski: 1927, pl. 36b.
  - 19. Gutbub: 1979, 400.
  - 20. Hayes.
  - 21. Hayes: 1953, 248-249.
  - 22. Murray.
  - 23. Murray: 1906, 33-43.
  - 24. Winlock.
- 25. Hayes: 1953, 247; & Fischer: 1968, pl. 20 et texte p. 33 (n° 95), et ea dernier lieu par Gutbub: 1979, 403 et note 2.
  - 26. Bonhême: 1992, 7-8.0.
  - 27. Frazer: 1981, 43 sq. (réédition).
  - 28. Fischer: 1986, 29-46.
  - 29. Fischer: 1986, 26.
- 30. Assmann: 1989, 73. Suys: 1935, 33 = Maximes d'Any IV, 1-2, « Ne fais pas de bruit dans le reposoir du dieu, car il a horreur du bruit ».
  - Cf. note précédente.
- 32. Borghouts: 1980, 21-28, et la description du comportement des prêtres d'après Chaeremon, cf. Fowden: 1986, 54-55 et notes 31 33

- 33. Fischer: 1986, 39.
- 34. Keimer: 1948, 47-53.
- 35 Pour tout ce passage, voir Fischer: 1986, 39-40.
- 36. Ritner: 1989, 105 sq. Kákosy: 1977, 60-61. Kákosy: 1987, 171-183. Satzinger: 1987, 189-204.
  - 37. Peet & Wooley: 1923, 96.
  - 38. Kákosy: 1987, 177 et note 11.
  - 39. Sur cet aspect de Bès, voir Meeks : 1992, 423-436.
  - 40. Meeks: 1991, 11.
  - 41. Kákosy: 1980, 122-124.
  - 42. Kákosy: 1989, 147-159.
  - 43. Goyon: 1987, 57-76.
- 44. Ce texte se trouve sur la stèle Metternich et sur d'autres documents. J'ai survi la traduction de Borghouts avec quelques modifications. Pour le texte et la traduction, voir Sander-Hansen: 1956, 51-54; Borghouts: 1978, 83-84 (n° 123); Satzinger: 1987, 192-198.
  - 45. Rimer: 1989, 109.
  - 46. Ritner: 1989, 106 et note 19.
  - 47. Wildung: 1982, 1115.
- 48. Baines & Eyres: 1983, 65-96, où l'on estime à 1% le chiffre de la population susceptible de lire.
- 49. Lacau: 1921-1922, 207-208 et plus récemment Satzinger: 1987-189-202.
  - 50. Sethe: 1933, 12-19.
  - 51. Lacau: 1921-1922, 208.
  - 52. Lacau: 1921-1922, 194-195; Satzinger: 1987, 199 et note 15.
  - 53. Lacau: 1921-1922, 189-209.
- 54. Numéro du Journal d'Entrée 46341. On trouvera une liste provisoire des statues guérisseuses dans Kákosy: 1987, 171-176.
- 55. Daressy: 1903, nº 9402; Daressy: 19, 157; Lacau: 1921-1922, 198.
  - 56. Lacau: 1921-1922, 198.
  - 57. Lacau: 1921-1922, 199.
  - 58. Pour tout ceci, voir Lacau: 1921-1922, 203.
- Statue « Tysckiewicz » Louvre E 10777 de 68 cm de hauteur. Cf. Lefebvre: 1931, 86-96.
  - 60. Traunecker: 1983, 65-92,
  - 61. Sauneron: 1953, 53 55.
  - 62. Traunecker: 1983, 75.
- 63. Canville: 1989, 43-66. Pour la citation, voir p. 65 (« la nature de la chape.le »).
- 64. Pour le « sanatorium » de Dendera, voir Daumas : 1969, 79-81, et pour son étude détaillée, Daumas : 1957, 35-57.
  - 65. Barguet: 1986, sp. 30, p. 172.
- 66. Barguet: 1986, sp. 588; Ritner: 1989, 107. Cette pratique est largement attestée y compris dans l'histoire de Setne. Cf. Fowden: 1986, 60 et note 48. Pour l'époque arabe, voir Lacau: 1921-1922, 197
  - 67. Lefebvre: 1931, (1), 91.
  - 68. Von Bissing: 1907, n° 18490, 97-98 et pl. 3.
  - 69. Daumas: 1969, 81.
  - Sur ce groupe, cf. Drioton: 1939, 57-89.
  - 71. Drioton: 1939, 86.
  - 72. Strabon: XVII, 21, cité par Drioton.
  - 73. Sur tout ce passage, voir Drioton: 1939, 86-87.

- 74. Drioton: 1939, 87.
- 75. Drioton: 1989, 88-89.
- 76. Daressy: 1903, pl. X (CGC 9427).
- 77. Kákosy: 1987, 177-178: inédite Caire, J.E. 60273.
- 78. Kákosy: 1987, 179 et note 14 qui se réfère à une statue du musée de Brooklyn n° 57.12.2. Consulter Jacquet-Gordon: 1965-1966, 53-64 et en particulier 54, 57-8, fig. 3.4 (Osorkon).
- 79. Celui-ci avait dans la tradition tardive une solide réputation de magicien et d'astrologue (cf. aussi le « Roman d'Alexandre » où il est dit avoir séduit la femme de Philippe II).
  - 80. Badawi: 1956, 177, pl. XV.
  - 81. Kákosy: 1987, p. 181.
  - 82. PGM IV. 930-1114.
- 83. Harpocrate est la traduction grecque de l'égyptien Horus enfant. C'est l'Horus guérisseur des stèles magiques.
- 84. Suit une sene de « voces magicae » fréquents dans les textes magiques tardifs. Ce sont en général des noms ou des épithètes divins retranscrits d'une façon peu compréhensible et d'origines diverses.
  - 85. Betz: 1986, p. 59 = PGM IV 1070-1084.
  - 86. Kákosy: 1987, p.183.
- 87. Pour une étude d'ensemble, cf. Schlichting : 1981, 562-566, s.v. « Ohrenstelen ».
  - 88. Yoyotte: 1960, 60.
  - 89. Pour les références, cf. Wagner & Quaegebeur : 1973, 56 et note 6.
  - 90. Wagner & Quaegebeur: 1973, 57 et notes 1 et 2.
  - 91. Sur tout ceci, Wagner & Quaegebeur: 1973, 57-58.
  - 92. Schlichting: 1981, 563-564.
  - 93. Wagner & Quaegebeur: 1973, 54-55.
  - Wagner & Quaegebeur: 1973, 58 et notes 6-8.
  - 95. Wagner & Quaegebeur: 1973, 59, note 7.
  - 96. Cf. chapitre VIII p. 273.
- 97. Pour une étude détaillée de cette évolution, cf. Assmann: 1989, 55-88.
- 98. D'après l'article de Sauneron: 1960, 269-287. Consulter aussi Ouaegebeur: 1985, 602-604.
  - 99. Sauneron: 1960, 269.
  - Pour tout ceci, consulter Kákosy: 1981, 602-603.
  - 101. Kákosy: 1981, 603 et note 32.
  - 102. Sauneron: 1960, 282 et notes 81-82.
  - 103. id. ibid.
  - 104. Sauneron: 1960, 282-283 avec les notes.
- 105. On peut l'affiner en étudiant en particulier le rôle des prêtresouâb de Sekhmet et les rapports que ceux-ci entretiennent avec la déesse. À ce sujet, se rapporter au chapitre I.
  - 106. Sauneron: 1960, 283 et les notes
  - 107. id., ibid., 284.
  - 108. Sauneron: 1960, 284-285.
  - 109 Sauneron: 1960, 285.
  - 110. id., ibid., 285.
  - 111. Altenmüller: 1975, 720 24.
  - 112. Ritner: 1989, 109-112, et en particulier 111-112 à propos de la lie n° 31737 du Field Museum de Chicago.
  - 113. Ritner: 1989, 111-112.
  - 114. Ritner: 1989, 111-112.

115. Quaegebeur: 1987, 187.

- 116. Pour ce rapprochement, voir Festugière: 1951, 68-69, cité par Sauneron: 1960, 285, note 94;
- 117. Betz: 1986, 98-99 et aussi id., ap. cit., 157.158 = PGM XII 121-131 et note 38 avec les références.

118. Pour d'autres figurations semblables, cf. P. GM XII, 121-143 =

Betz: 1986, 157-158, et P. GM XIII, 50 = Betz: 1986, 99.

119. Betz: 1986, « glossary », 331-332; pour l'Agathos Daimon, voir Derchain: 1975, 94; Quaegebeur: 1975, 170-176; et les références de Du Quesne: 1991, 18, note 17.

120. Canville: 1990, 115.

121. Cf. en dernier lieu Derchain: 1964, 19-23 & pl. 2.

122. Sur la stèle du musée Kestner à Hanovre, voir Yoyotte : 1980-1981, 89-90.

123. Sur cet emploi, cf. Posener: 1969, 30.

### الفصل الرابع: السعر

1. Pour une synthèse générale sur ces trouvailles, consulter Osing : 1976, 133-185 & pl. 40-51.

Daressy: 1901, n° 25376, p. 98.

3. Cf. en dernier lieu Koenig : 1990, 101-125.

4. Par l'archéologue A. Vila.

5. Fouilles dirigées par J. Vercoutter.

Sur le sacrifice humain dans l'Égypte ancienne, cf. Yoyotte: 1981,
 p. 31-102. Pour Mirgissa, id., p. 38.

Traduction du Père Vantini: 1979, 200 sq.

8. Le rouge n'est cependant pas toujours considéré comme maléfique, par exemple dans les scènes d'offrandes du vin rouge. Ce vin était considéré comme étant de la même teinte que le Nil en crue et pour cette raison il jouait un rôle important dans le rituel des temples consacrés à l'inondation comme celui d'Abou Simbel. Cf. Desroches Noblecourt, Kuentz: 1968, p.109-124, note 525.

9. Posener: 1949, 77-78.

10. Sur ce rite, voir Van Dijk: 1986, 1389-1396.

11. CT I 154 d - 157 d = Sp. 37.

Cf Barguet: 1986, 177-178.

- 13. Papyrus du British Museum 10.081, 35, 21 à 36, 14. Cf. Schott: 1930, 35-42.
- 14. Caminos: 1972, 205-224 et pour la bibliographie du papyrus BM 10.081, p. 205, note 1.

15. Cf. Posener: 1951, 166.

16. Cf. Vandier: Le papyrus Jumilhac, 130 = XVIII, 5 - XVIII, 12. Consulter aussi Derchain: 1990, 25-28 et les notes. Le texte est composite et l'on distingue plusieurs sources différentes.

17. Papyrus Bremner Rhind, le rituel se trouve à la fin de ce texte (= 22, 1 - 32, 3).

18. Papyrus Bremner Rhind 23, 15-16.

Papyrus Bremner Rhind 26, 2 - 4. Traduction de Sauneron: 1966.
 A7.

- 26. La, viu. 1 ren e. Sund 25. 7 11. Ce popyrus centient plusieurs « livies » a en il fieri em contre les engemis des gieux.
  - 21. Schott: 1959.
  - 22. Pour la date du texte, c.f. Vernus : 1990, 153.
  - 23. Comme Drioton, mais il n'était pas le seul
  - 24. Schott: 1966, 37, 12 39, 21. Traduction de Posener.
  - 25. Pour tout ceci, cf. chap. I p. 29.
  - 26. Edfou V, 134, 5
  - 27. Cf. Altenmuller; 1978, 231-233 avec la bibliographie.
  - 28. Cf. C. Desroches Noblecourt: 1953 \*, 30 sq.
  - Cf. Alliot: 1949, 57-118.
  - 30. Cf. Alliot: 1949, 62-63.
  - 31. Interprétation de Posener.
  - Cf. Derchain: 1966, 21-22.
  - 33. Cf. Derchain: 1962.
  - 34. Traduction de Sauneron: 1966, 47-48.
  - 35. Cf. Koenig: 1985, 7-8.
  - 36. Cf. Vernus: 1980, 321.
  - Meeks & Favard-Meeks: 1993, 148.
- 38. Ce texte est surtout connu par le papyrus de Turin 1993 (5), verso 6, 11 - 9, 5. Cf. Borghouts: 1978, 51 55, nº 84; pour la bibliographie, voir p 122. 39. Posener: 1964, 214.
- 40. Posener: 1946, 51-56. Le papyrus Dogson a fait l'objet d'une publication récente, consulter F. de Cénival: 1987, 3-11.
  - 41. Posener . 1946, 52
  - 42. Papyrus Ermitage 1116 A, recto 23-24. Cf. Posener: 1946, 55.
  - 43. Papyrus Chester Beatty VIII. verso 7, 9 7, 11.
  - Sauneron: 1966, 47.
  - 45. Drioton: 1952, 351-355 et pl. XXXVI.
  - Interprétation de Drioton.
- 47. Pour l'étude de la Conspiration du Harem et l'analyse des faits, je suis la présentation qui en fut faite par Posener lors de son cours au Collège de France.
  - 48. Papyrus Rollin 1-2.
  - 49. G. Posener.
  - 50. Cf. Vernus: 1974, 121-123.
  - 51. Cf. Sauneron: 1966, 44-45.
- 52. Pour l'utilisation de la cire dans la magie égyptienne, voir Raven : 1982, 7-32. Sur l'utilisation de la cire en général, cf. R. Fuchs 1986, 1088-1094.
- 53 Papyrus Westcar 2, 15 4, 7. Traduction Lefebvre: 1949, 75-77. Cf. Sauneron: 1966, 44.
  - Textes des Sarcophages, Sp. 22. Traduction de Barguet: 1986, 168.
- 55. Setne II 5, 19-23. Traduction de Maspero citée par Sauneron : 1966, 45.
  - 56. Papyrus Rollin 2-3.
  - 57. Papyrus Rollin 3-5.
- 58. Papyrus Lee x + 1-2, 5. Pai suivi ici la traduction et le commentaire des Papyrus Lee et Rollin faits par Posener lors de son cours au Collège de France.
  - 59. Papyrus Caire CGC 58027 (Boulag VII).
  - 60. Texte de la VI dynastie = Urk. 1143, 2.
  - Admonitions VI, 6.

- 62. Papyrus Bremner-Rhind 29, 16: « C'est un ouvrage secret de la Maison de Vie, aucun œil ne le verra, le livre secret de renverser Apopis. »
  - 63. Papyrus judiciaire de Turin, 4, 2.
  - 64. Cf. Dercha.n: 1987, 21-29.
- 65. Ostracon Deir el-Médineh 1057. Cf. Smither: 1941, 131; traduction P. Vernus: 1992, 130. Pour la bibliographie, cf. Sauneron: 1966, 41, note 40.
  - C.T. VI 191 Spell 576, Traduction de P. Vernus: 1992, 128.
- 67. Figurine de Berlin n° d'inventaire 14517. Cf. Schott: 1930 \*, 23 ; Bonnet : 1952, 93-95, Desroches Noblecourt : 1953. Sur les « concubines du mort et mères de famille », cf. Helck : 1975.
  - 68. Cf. Mathieu: 1989, II, 456-464. (B. Paragenre magique).
  - 69. Ostracon Deir el-Médineh 1266, 11-13.
  - 70. Ostracon Deir el-Médineh 1266, 13.
  - 71. Cf. Mathieu: 1989, II, 463.
  - 72. Cf Mathieu: 1989, II, 464.
  - 73. Drioton: 1942, 75-81.
  - 74. Drioton: 1942, 80.
  - 75. Cf. Betz: 1986, 215-218.
  - 76. Betz: 1986, 216 = P.DM XIV, 355-365.
- 77. Sur cette pratique, voir chapitre II p. 57 sq. et en particulier I'« utilisation de l'immersion », p. 76 sq.
  - 78. Cf. Ch. VIII, pp. 290-291.
  - 79. Betz: 1986, 217 = PDM XIV 366-375.
  - 80. Ensemble acquis par le musée en 1975.
- 81. Pour la description des objets, voir du Bourguet 7 1980, 225-228 et pl. XXXIV-XXXVIII.
- 82. Sur les tablettes magiques grecques, voir Bernand : 1991,19-21 et 285 sq.
- 83. Pour l'étude du texte, voir Kambitsis : 1976, 213-223 et pl. XXXI.
- 84. = PGM IV 296-446. Cf. Betz: 1986, 44-47. Daniel-Maltomini: I, 1990, N° 47, 179-183.
  - 85. Avec S. Kambitsis.
  - 86. Daniel-Maltomini: I, 1990. No 51, 211-213.
  - 87. Daniel-Maltomini: I, 1990. No 46-51,174-213.
  - 88. Kambitsis: 1976, 219.
  - 89. Cf. Ch. VIII, p. 297.
  - 90. Daniel-Maltomini : I, 1990. N° 45, 162-173.
  - 91. W. M. Brashear: 1992, 79-109.
- 92. e.g. Kropp: 1931, II, texte I-II, p. 3-8 = I texte A-B (HS Schmidt) p. 10-14; II texte IV p.12-13 (Berlin 5565). Les charmes VIII, IX et X se réfèrent plutôt à la tradition chrétienne.
- 93. Smither: 1939, 173-175. Les charmes homosexuels, destinés à des hommes ou à des femmes, sont connus dans la papyrologie grecque; cf. en dernier lieu Daniel-Maltomini: 1990, N° 42, 131-153 et la bibliographie.
- 94. e.g. Crum: 1934, I 51-53, & II 198-200. Voir aussi Smither: 1939, 173-174.
  - 95. Crum: 1922, 541-542.

### الفصل الخامس: العين الشريرة

1. Borghouts: 1973, 114-150.

2. = CT II, Sp. 160. Cf. Barguet: 1986, 577.

Pleyte & Rossi: 1869-1876, pl. CXIX, 3-6.

4. Sur la couleur rouge, cf. aussi le chapitre IV, pp. 140-141.

5. = Papyrus Sallier I.

6. = Papyrus Sallier II et d'Orbiney.

7. Posener: 1949, 81.

8. « L'équation œil rouge = mauvais œil, attestée en dehors de la vallée du Nil (Sehgman, Die Zauberkraft des Auges und das Berufen, 233), serait naturelle dans le cadre des croyances égyptiennes qui pourraient la motiver de diverses façons. Cf. Pyr. 253 a-b: Horus courroucé aux yeux rouges; Pap. Beatty III, et 147: œil rouge de l'homme rouge, un des types de l'homme typhonien » (in Posener: 1949, 81 et note 2).

9. Papyrus Anastasi III, 5, 5.

10. Gardiner: 1916, PSBA 38, 130. Londres.

Vernus: 191, 81 et notes b-e.
 Bakır: 1966, recto XI, 12.

13. Sauneron: 1980, pl. X, I.8 et XI, 1.1.

14. Vernus: 1981, 94.

15. Spiegelberg: 1924, & Sainte Fare Garnot: 1960, 21-22.

16. Posener: 1949, 81, note 3.

17. Edwards: 1960, I texte, p. 3, note 20.

- 18. Stèle Louvre E 20904 (= Guimet C72), I.3, republiée par Cauville: 1989, 53. Pour la bibliographie sur le mauvais œil, consulter id., ib., 52-53, note 39.
- 19. Schott: 1931, 106-110. Voir maintenant la traduction de Borghouts: 1978, 2, n° 5.
  - 20. Borghouts: 1973, 122-140 (= § 10-29).

21. Borghouts: 1973, 140-142 (= 30-31).

22. Borghouts: 1973, 142-148.

Borghouts: 1971, verso 2, 1-3 et note 436, p. 176-177.

- 24, E.g. O. Deir el-Médineh 1213, recto 6-7. Sur tout ceci, consulter Borghouts: 1973, & 32-35, p. 142-148.
  - 25. Goyon: 1971, 155, note 5 & von Känel: 1984, 155-197.

26. Edfou III, 351, 9. Cauville: 1989, 54.

27. Cauville: 1989, 43-66 et en particulier 51-56.

28. Cauville: 1989, 52. Les principales références concernant le « mauvais œit » à l'époque ptolémaïque ont été regroupées et analysées par Cauville.

29. Edfou VI, 263, 5. Cf. Cauville: 1989, 54 et note 50. 30. Edfou VI, 300, 6-7. Cf. Cauville: 1989, 54 et note 51.

31. Cauville: 1989, 54-55 et notes 53-54.

Pleyte & Rossi: 1869-1876, pl. CXVIII, 1-9.

33. Borghouts: 1987, 261-262 = papyrus de Turin, 1995 + 1996.

34. Cauville: 1989, 58 et note 71.

35. Vandier, 1962, p. 126 = papyrus Jumilhac, XIV, 14-15.

36. Betz: 1986, 126 = PGM VII, 319-334. Ce procédé courant dans la magie copte et arabe est encore utilisé de non journ. Cf. W. Vycichl: 1991, 1507 « Lecanoscopy ».

- 25. Papyrus Boulag IV, 9. 1-2.
- 26. Borghouts: 1987, 265-266.
- 27. Posener: 1981, 398-401.
- 28 Koenig: 1979, 103-117, et pl. XXXVIII.
- 29. Koenig: 1979, 108-109, 30. Koenig: 1979, 109-110.
- 31. Consulter en dernier lieu Posener : 1976, 30-31 = § 6, 4-5 avec les notes.
  - 32. Bakry: 1970-1971, 325-327, 1.6-7.
  - 33. Papyrus Chester Beatty VIII, verso 15, 3-7.
  - 34. Gardiner: 1935 \*, I, texte, p.77, et II, pl. 49.
  - 35. Gardiner: 1915, 264 (7).
  - 36. Sharpe: 1837-1855, Ist Ser., pl.11-12, 1.6-7 = stèle B.M. 886 (190).
  - 37. Gardiner: 1935, 39, note 11.
  - 38. Posener: 1981, 398-399.
  - 39. Sur ces morts dangereux, consulter aussi chapitre VII p. 254 sq.
  - 40. Sur le caractère typhonien de ceux-ci, cf. Yoyotte: 1981, 54 sq.
  - 41. Yoyotte: 1981, 56-57.
- 42. Yoyotte: 1981, 56. Très bonne étude sur les sacrifices humains

dans l'Égypte ancienne.

- 43. Il s'agit de textes, souvent écrits sur des vases, qui étaient déposés près d'un défunt afin de communiquer avec lui. On pouvait lui demander d'intervenir dans une affaire de la vie quotidienne mais aussi pour un problème relevant de l'Au-delà.
  - 44. Koenig: 1979. 115-117 avec les références.
  - 45 Papyrus médical de Berlin 3038 18, 10-11.
  - 46. Grapow et Westendorff: 1958, Bln 101 = IV 263, V 450.
  - 47. Papyrus médical de Berlin 3038 8, 1-2.
  - 48. Grapow et Westendorff: 1958. Bln 89 = IV 262, V 448.
  - 49. 14. 4-7.
  - 50. Grapow et Westendorff: 1958, H 214 = IV 310, V 534.
  - Papyrus médical de Berlin 3038 6,6 et 6, 7.
- 52. Grapow et Westendorff: 1958, Bln 66 (6, 6) = IV 261, V 447. Et id., Bln 67 (6, 7) = IV 261, V 447.
  - 53. Sur ce mot, voir chapitre VIII p. 297 sq.
- 54. Ces recettes sont regroupées dans l'ouvrage de Grapow et Westendorff: 1958, V, 204 205 = IV 117.
  - 55. Papyrus Ebers 35, 12-14 = papyrus médical Hearst 1, 16 2, 1.
  - 56. Grapow e: Westendorff: 1958, Eb 182 = H. 16 = IV 117, V 206
  - 57. Cf papyrus Chester Beatty XV, recto 1.
- 58. Oukhedou = « souffrance? » pour désigner la cause générale d'une maladie. Cf. en dernier lieu Daumas : 1979, 75, & Meeks : 1979, 75 π° 79.0744. Le mot « oukhedou » peut aussi désigner une substance pathogène.
- 59. *Papyrus Ebers* 30, 6-12 = Grapow et Westendorff: 1958, IV, 14 = V, 24.
  - 60. Černý: 1978, 5.
  - 61. Cf. Borghouts: 1982, 64, note 156.
  - 62. Enseignement d'Aménémopé 24, 11-12
  - 63. Stèle de Turin N 5008 = Tost-Roccati, Stele, 95
  - 64. Sur cette notion, consulter Borghouts: 1982, 3-70
  - 65 Inventaire nº 589
  - 66. Posener: 1974, 195-210
  - 67 Posener: 1974, 201-202 et notes 17-20

97.4

37. Betz: 1986, 126 = PGM VII, 335-347.

38 Griffith & Thompson: 1921.

39. Betz: 1986, 232-233 = PDM XIV 695-700 et PDM XIV 701-705. (Traduction de J.H. Johnson d'après l'édition de Griffith & Thompson.)

40. Betz: 1986, 48-54 = PGM IV 475-826.

Betz: 1986, 53 = PGM IV 774-777.
 Cf. Cauville: 1989, 65-66: « La nature et la chapelle. »

43. Betz: 1986, 102 = PGM 70-95 avec la représentation

44. Betz: 1986. 217 = PDM XIV:366-75.

Kropp: 1931, II, 215.
 Van Der Vliet: 1991, 225.

# القصل السادس: الذين أصابهم غضب الألهة

1. Sauperon: 1960 \*, 111-115

- 2. Cf. Borghouts: 1982, 1 70. La traduction généralement admise de « baou » est « colère » active du dieu ou un « mécontentement », c'est aussi une « puissance » souvent redoutable qui émane d'un roi ou d'une divinité. Sur ce terme, consulter également Posener: 1976, 25, note 1.
- 3. Traduction reprise par les éditeurs de textes médicaux égyptiens que furent Grapow et Westendorff.
- 4. H. von Deines, H. Grapow & W. Westendorff: 1958, 266 bas (= Übersetzung der medizinischen Texte).

5. Cumont: 1937, 167-170

 Sur la réclusion volontaire, ou katoché, cf.F.Dunand et C. Zivie-Coche: 1991, 299-303.

7. Cumont: 1937, 147

8. H. Jeanmaire: 1985, 450.

- 9. Sur cette stèle, voir la publication récente de Broze : 1989.
- Le mot employé pour désigner le pouvoir magique est sa (s3).
- 11. Consulter Posener: 1967-1968, 345-349, pour l'analyse du contenu de la stèle.

12. Pour Posener, il a pu apparaître au cours de la XIX<sup>e</sup> dynastie.

13. Posener: 1967-1968, 345-349, pour l'analyse du contenu de la stèle.

14. Posener: 1969-1970, 379.

15. Posener: 1970-1971, 395-396.

16. Posener: 1981, 393 401.

17. Borghouts: 1987, 265.

Papyrus de Turin, 1995 + 1996 recto

19. Maximes d'Any = Papyrus Boulag IV, 9, 1-2.

Pleyte & Rossi: 1869-1876, pl. CXXIV, 1-14.
 Invocation à Thot qui correspond à la fin de la planche 125 (l. 12-14) de Pleyte et Rossi.

22. Ces numéros correspondent aux numéros des lignes du papyrus

donnés par les égyptologues.

23. La lune peut être assimilée au « taureau de l'Ennéade » ; on fait allusion au croissant évoqué par les comes de l'animal. Cf. Derchain : 1962 \*, 20, notes 11 & 12.

24. Posener: 1981, 400-401 pour l'identification de l'« akh ».

- 68. Papyrus Anastasi II, 2, 1-2 (= IV, 6, 7-10).
- 69. Edwards: 1960, I texte, 4 note 24 & 5, note 33.
- 70 = Papyrus Anastasi V, 7, 5-8, 1 = papyrus Chester Beatty V, recto 6, 7 sq. 71. K. RI, IV, 14, 16-15, 3.

  - 72. Cf. Borghouts: 1982, 28 et note 137 = Stèle de Berlin 23077, 8
  - 73. Borghouts: 1982, 28 et note 138.
- 74. Borghouts: 1982, 28 et note 139 = Stèle de Tefnakht. Spiegelberg: 1903, 190-198.
  - 75. Borghouts: 1982, 28, note 140.
  - 76. Texte cité par S. Sauneron. 77. Thompson: 1940, 68-70.
- 78. Pleyte et Rossi: 1869-1876, pl. CXIX, L9-10. Ce texte est ramesside.

### القصيل المنابعة

### الموت والموتى والنصوص الجنازية والسحر

- Cf. Zandee: 1960.
- 2. Cf. Zandee: 1960, 1.
- Comme le note Zandee.
- 4. Tout ceci fut fort bien étudié par Zandee.
- 5. Ostracon de Strasbourg H 111. Cf. Spiegelberg: 1922. & Borghouts: 1978, 75, nº 103.
- 6. Papvrus de Turin 1993, verso 7, 6 10, 1 dans Pleyte & Rossi: 1869-1876, pl.120, 6 - 122, 1. & Borghouts: 1978, 4-5 n° 9.
  - 7. Brunner: 1958, 13 et sq
  - Posener: 1970-1971, 395-396.
  - 9. Černý & Gardiner : 1957, pl. V, nº 1, lignes 2-3.
  - 10. Posener: 1970-1971, 396.
  - 11. Cf. le chapitre I p. 40 sq.
  - 12. De Cénival: 1992, 30-31.
  - 13. Lacau: 1913, 1-64.
  - 14. Lacau: 1913, 1.
  - 15. Fischer: 1986, 22.
  - Cf. en dernier heu Meeks & Favard-Meeks: 1993, 39-40.
  - 17. Mecks & Favard-Mecks: 1993, 42-43.
  - Meeks & Favard-Meeks: 1993, 141-142.
  - 19. Cf. Desroches Noblecourt : 1991, 67-80.
  - 20. J.C. Goyon: 1972, 91.
  - 21. Yoyotte: 1959.
  - 22. Erman: 1886, 471 (et traduction anglaise: 1971, 352-353).
  - 23. Morenz: 1962, 177-178.
  - 24. Pyr. 273 s.
  - 25. Pyr. 412 b.
  - 26. Pyr. 414 b/c.
- 27. Texte des Pyramides 230, 293, 295 sq., 297, 385, 388 sq., ou Livre des Morts 31/33
- 28 Pyr. 240.
   29 Morenz : 1962, 294.

- De Cénival: 1992, 15.
- 31. Cette présentation des « oushebtis » se base sur l'excellent travail de Schneider: 1977.
  - De Cénival : 1992, 47.
  - Traduction de De Cénival: 1992, 47.
- 34. Argent, or, bois, pierres précieuses ou semi-précieuses, « fritte émaillée » bleue, etc.
  - De Cénival: 1992, 58.
  - 36. Cf. p. 26 sq.
- 37. Sur les amulettes en général, voir l'article de Klasens : 1975, 232-236.
  - 38. Papyrus Leyde 348 recto 12, 4 = Borghouts: 1970, 123, n. 276.
  - Chapitres 155-160.
  - 40. De Cénival: 1992, 101-102.
  - 41. De Cénival: 1992, 102.
  - 42. Barguet: 1967, 224.
  - 43. Bulté: 1991.
  - 44. Cf. chapitre IV p. 158 sq.
  - 45. Cf. chapitre II p. 80.
- 46 Edwards: 1960, Oracular Amuletic decrees of the late New Kingdom.
  - 47. Yoyotte: 1980, 69.
  - 48. Tefnin: 1991. & Tefnin: 1991 \*, 25-37.
  - 49. Tefnin: 1991 \*, 34. 50. Tefnin: 1991 \*, 34.

  - 51. Lacau: 1913, 19.
  - 52. Tefnin: 1991 \*, 31, note 14.
  - 53. Roccati: 1982, 41 § 17.
  - 54. Millet: 1981, 129-131.
  - 55. Tefnin: 1991 \*, 31
  - 56. Posener: 1958, 252-270.
- 57. Pour les découvertes plus récentes, voir en dernier lieu Osing : 1976, 133-185 & pl. 40-51, où l'on trouvera toutes les références souhaitables aux publications antérieures.
  - 58. Cf. le chapitre IV p. 137 sq.
  - 59. CT I, 156 h 157 d.
  - 60 Cf. p. 28
  - 61. Cf. p. 137 sq.
- 62. Posener: 1958, 267. On peut noter que ce chapitre se trouve déjà dans les Textes des Sarcophages V, 60-64 (Spell 390).
  - 63. Cf. chapitre VI p. 210 sq.
  - 64. Daressy: 1901, 98 n° 25376.
  - 65. Papyrus Bremner-Rhind 28 (17-18).
  - 66. Erman: 1901, 11 (1, 9).
  - 67. Gardiner: 1915, § 7, 264.
  - 68. Vernus: 1992, 151-153.
  - 69. Gardiner & Sethe: 1928, 9.
  - 70. Sauneron: 1966, 63, note 78.
  - 71. Ch. 10, 11, 49.
  - 72. Ch. 65.
  - 73. De Cénival: 1992, 22-23.
  - 74. M 27.
- Pour l'analyse de ce passage, voir Grienhammer: 1970, 25-30 Consulter aussi Faulkner: 1962, 36-44.

- 76. 160 h · 161 b.
- 77. Sur ce thème, cf. Zandee: 1960, 70.
- 78. Cf. Grieshammer 1975, col. 864-870.
- 79. Wente: 1975-1976, 595 sq.
- 80. Cf le chapitre IV p. 131 sq.
- 81. Maximes d'Any d'après le papyrus Boulaq IV, recto 17, 14-17; 18, 1-3.
  - 82. Livre des Morts, en-tête du chapitre 44.
  - 83. Cf De Cénival: 1992, 20-21.
  - 84. Ch. 190.
  - 85. De Céntval : 1992, 21-22.
  - 86. Meeks & Favard-Meeks: 1993, 135.
  - 87. Midant-Reynes: 1992, 8.
  - 88. Sur tout ceci, cf. Vernus: 1993.
  - 89. Meeks: 1979 \*\*, 431.

### الفصل الثامن: من أجل البحث عن تأويل

- 1. Erman: 1952, 338-339.
- 2. Vandier: 1949, 109-110.
- 3. Vandier: 1949, 134 (4. « Réflexions sur le Livre de l'Amdouat »).
- 4. Cf., en particulier, Assmann: 1989, 55-88.
- 5. Jeannière: 1990, 36-37.
- 6. Le roi Aménophis IV, qui prit le nom d'Akhénaton, fut l'instigateur d'une réforme religieuse. i. choisit d'honorer comme divinité unique le dieu solaire sous son aspect visible, le disque, Aton. Il abolit le culte de tous les autres dieux, quitta Thèbes, la ville d'Amon, et fonda une nouvelle capitale consacrée à Aton, Akhet-Aton, connue sous le nom de Teil el-Amarna.
  - 7. Sur ce thème, consulter Posener: 1971, 59-63 & pl.15
  - Cf. en dermer lieu Vernus: 1985, 71-79.
  - 9. Assmann: 1989, 81-82.
  - 10. Hegel: 1970, tome II, 74.
  - 11. Assmann: 1989, 82 et 1989\*, 140-141.
  - Lévitique XIX, 18.
  - 13. Lévitique XIX, 33-34.
  - 14. Luc 10, 25-28.
  - 15. Hadot: 1989, 90-93.
  - 16. Hadot: 1989, 96.
  - 17. Ritner: 1989, 103-104.
  - 18. Borghouts: 1980 \*, col. 1137.
  - 19. De Cénival: 1987, 273.
  - 20. De Cénival: 1987, 279-280.
  - 21. Posener: 1951, 166.
  - 22. De Cénival: 1987, 279-280.
  - 23. Assmann: 1989, 64 et note 25.
  - 24. Hornung: 1986, 65-66 et les références.
  - 25. Horning: 1986, 190 sq. avec les références.
  - 26. Zandec: 1964, 33-66.
  - -- -- 0.700 303 A CA 761

- 28. Sauneron: 1966, 29-30. 29. Gardiner: 1915, 262-269.
- 30. Borghouts: 1980, col. 1137-1151.

Posener: 1951, 66

- Papyrus Pétersbourg 1116 A, 136.
   Papyrus magique Harris vetso B.
- 34 Papyrus Ramesseum IV C 2 . Cf Grapow: 1958, index p. 22 = IV 277, V 476.

35. Papyrus Ebers 98, 6.

36. Louvre Ostracon hiératique N 694, 1.

37. Papyrus Leyde I 348, verso 2, 9.

38. Pleyte & Rossi: 1869-1875, pl. 31 + 77.

39. Papyrus Leyde [ 348, recto 2, 1,

40. Erman: 1901, pl.5, 8; 6, 8 & Papyrus Levde I 348, verso 2, 9.

41. Papyrus Ebers 97, 10. 42. Erman: 1901, verso 2, 2.

- 43. Livre d'abattre Apopis, 23, 14 sq. (Papyrus Bremner Rhind).
- 44. Cf. Smither: 1941, 131-2. Pour l'envoûtement amoureux, cf. le chapitre IV p. 173 sq.

45. Papvrus Leyde I 347, 12, 10-12.

46. Papyrus Ebers, 97.

- 47. Borghouts: 1980 \*, 1137.
- 48. Borghouts: 1987, 29-46.

49. Cf. note 26.

50. CT III 385 c-e = Sp. 261.

51. CT VI, 344 b-c.

- 52. Otto: 1975, 50-52
- 53. Borghouts: 1980 \*, 1147 sq. et notes.
- 54. Pour l'interprétation, cf. Doret : 1975, 161-163.
- Edwards: 1960, I, 39 & II, pl. XIII = L 6 recto 97 98.
- 56. Sur la notion de baou, voir le chapitre VI p. 218.

57. Sauneron: 1960 \*. 111-115.

- 58. Papyrus Chester Beatty I, recto 6, 4-5 (Dispute d'Horus et Seth).
- 59. Meeks & Favard-Meeks: 1993, 145.
- Meeks & Favard-Meeks :1993, 146.

61. Gardiner: 1915, 265.

62. Lewis: 1988, 98; & Bernand: 1991, 54-62.

#### الخائمة

1. Comme on l'a noté: « Les témoignages relatifs aux stages faits aux bords du Nil par les grands érudits et penseurs de l'hellénisme sont pour la plupart tardifs et suspects (il faut reconnaître que si Platon visita peut-être l'Égypte, les allusions qu'il fait à ce pays sont livresques et factices). »

J. Yoyotte, in Histoire de la philosophie I, Encyclopédie de la Pléiade, Gallimard, 1969, p. 20. Il n'y a cependant pas unanimité sur cette question; pour le point de vue contraire, voir e.g. F. Daumas, L'origine égyptienne de la tripartition de l'âme chez Platon, in Mélanges A. Gutbub, 40-54, Montpellier, 1984. Bonne mise au point par S. Sauneron in : Les prêtres de l'ancienne Égypte, « Le temps qui court », Le Seuil, Paris, 1957, p. 111 sq.

2. Philèbe, 16 c.

3. Métaphysique, XII, 8, 1074 a 38-b 14 (trad. J. Tricot).

En fait, dans ce passage, Aristote justifie le paganisme égyptien qu'il « interprète » à sa façon. Il « ne voit dans les représentations anthropomorphiques ou zoomorphiques de la divinité que des mythes tardifs destinés à « persuader la multitude » et à « servir les lois et les intérêts communs »; ce ne seruient là que déviations à partir d'une croyance plus primitive et seule « vraiment divine » selon laquelle la divinité appartient aux astres, qui sont les « essences premières ». (XX, 8, 1074 b 1-14.) P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, P.U.F., Paris, 1991, p. 314, note 1.

4. A.C. Puech, En quête de la gnose I, Gallimard, 1978, p. 77.

5. P. Aubenque, op. cit., p. 100.

6. A.D. Nock et A.-J. Festugière, Corpus Hermeticum II, Les Belles

Lettres, 1960, traité XVI, 1-2, p. 231-232.

On retrouve la même idée, mais dans un contexte tout à fait différent, chez Leibniz à la recherche d'une langue universelle « plus propre que toute autre à nous représenter exactement et vivement les choses », cf. tout le livre III des Nouveaux essais sur l'entendement humain, Garnier-Flammanon, 1990, p. 211-278 (« Des mots »).

7. A. Jeannière, Lire Platon, Aubier, 1990, p. 53.

# فائمة بأهم المصلار

J.P. ALLEN:

1960, Book of the Dead, OIP 82. Chicago.

M. ALLIOT:

1949, Les rites de la chasse au filet, Revue d'Égypto.ogie V. Paris. H. ALTENMÜLLER:

1965, Die Apotropaia und die Götter Mittelägyptens, Diss. München I & II. Munich.

1975, Bes, Lexikon der Ägyptologie I. Wiesbaden.

1976, Ein Zauberspruch zum « Schutz des Leibes », GM 33. Göttingen.

1978, Jagdritual, Lexikon der Ägyptologie III. Wiesbaden.

1983, Ein Zaubermesser aus Tübingen, Welt der Orient 14. Göttingen.

1987, Totenglauben und Magie, in « La Magia in Egitto ». Milan.

J. ASSMANN:

1989, State and Religion in the New Kingdom, in Yale Egyptological Studies, 3. New Hayen.

1989\*, Maût, l'Égypte pharaonique et l'idée de justice sociale. Conférences, essais et leçons du Collège de France. Paris.

A. BADAWY:

1956, Philological Evidence about methods of Construction in Ancient Egypt, ASAE 54. Le Caire.

J. BAINES & C. EYRE:

1983, Four Notes on Literacy, in Göttinger Miszellen 61. Göttingen. A.M. BAKIR;

1966, The Cairo Calendar. Le Caire.

H S.K. BAKRY:

1970-1971, A donation Stela from Busiris during the king Nekô, in Studi classici et orientali 19-20. Pisc.

P. BARGUST

1967, Le Livre des Morts, LAPO 1. Paris

1986, Texte des Sarcophages égyptiens du Moyen Empire, LAPO 12, Paris.

BELL & NOCK & THOMPSON:

1933, Magical Texts from a Bilingual Papyrus, from the Proceedings of the British Academy, XVII. Oxford.

A BERNAND:

1991, Sorciers grees, Fayard, Paris.

H D. BETZ:

1986, The Greek Magical Papyri in Translation. Chicago.

M.-A. BONHÈME:

1992, L an égyptien. Que sais-je ? nº 1909. Paris.

H. BONNET:

1952, Zauberstab, RÄRG, Berlin.

1952 \*, Beischläferin, RARG. Berlin.

J.F. Borghouts:

1970-1971, The Magical Texts of Papyrus Leiden 1 348. OMRO 51. Leyde.

1973, The Evil Eye of Apopis, JEA 59, Londres

1978, Ancient Egyptian Magical Texts. NISABA 9. Leyde.

1980, The « hot one » (p3 smw), in Ostracon Deir el-Medineh 1265. Göttinger Miszellen 38. Göttingen.

1980 \*, Magie, Lexikon der Agyptologie III. Wiesbaden.

1982, Divine Intervention in Ancient Egypte and its Manifestation (b3w), in Demarée & Janssen editors, Gleanings from Deir el-Medina, Leyde.

1984, The first Hittite Marriage Record: Seth and the Climate, in

Mé.anges Adolphe Gutbub. Montpellier.

1987, Akhu and Hekau. Two basic Notions of Ancient Egyptian Magic, and the Concept of the Divine Creative Word, in La Magia in Egitto. Milan.

1987\*, The Edition of Magical Papyri in Turin: a Progress Report, in « La Magia in Egitto », M.lan.

P. DU BOURGUET :

1980, Une ancêtre des figurines d'envoûtement percées d'aiguilles, avec ses compléments magiques, au musée du Louvre, MIFAO CIV. Livre du Centenaire. Le Caire.

W.M. BRASHEAR:

1992, Ein neues Zauberensemble in München, SAK 19. Hambourg.

E. Bresciani:

1975, Chaemwese-Erzählungen, Lexikon der Ägyptologie I. Wiesbaden.

Brown & Driver & Briggs:

1966, A Hebrew and English Lexikon of the Old Testament. Oxford.

M. Broze :

1989, La princesse de Bakhtan. Monographies Reine Élisabeth 6. Bruxel.es.

H. BRUNNER:

1958, Eine Dankstele an Upaut, MDAIK 16. Wiesbaden.

E. BRUNNER-TRAUT:

1985, Tagewählerer, in Lexikon der Agyptologie VI. Wiesbaden.

B. BRUYERE:

1953, Rapport sur les fouilles de Deir el-Médineh (années 1948 à 1951), FIFAO 26. Le Caire.

J BULTE:

1991, Talismans égyptiens d'heureuse maternité « faience » bleu-vert à pois foncés. Éditions du CNRS Paris.

R.A. CAMINOS:

1972, Another Hieratic Manuscript from the Library of Pwerem son of Kiki (papyrus BM 10.288), JEA 58 Londres

I. CAPART :

1943, Chats sacrés, Chronique d'Égypte 35. Bruxelles.

S CAUVILLE:

1989, La chapelle de Tho:-Ibis à Dendéra, BIFAO 89. Le Caire.

1990, A propos des 77 génies de Pharbauhos, BIFAO 90. Le Caire. 1992, Les inscriptions relatives au nome tentyrite, BIFAO 92. Le

F. DE CENIVAL:

Caire.

1987, Le papyrus Dogson, Revue d'Égyptologie 38 Paris.

J.-L. DE CENIVAL:

1987, « Hors catalogue », article sur l'évolution du « mobilier » funéraire dans le catalogue de « Tanis, l'or des pharaons », Paris.

1992. Le livre pour sortir le jour. Paris.

J ČERNÝ:

1978, Papyrus hiératiques de Deir el-Médineh, I, Documents de Fouilles VIII, IFAO Le Caire.

J. CERNY A. GARDINER:

1957, Hieratic Ostraca, Oxford

W.E. CRUM:

1922, La magie copte. Nouveaux textes, Recueil d'Études Égyptologiques dédiées à la mémoire de J.-F. Champollion. Bibliothèque des Hautes Études, IV' section, tome 234. Paris.

1934, Magical Texts in Coptic, I & II, JEA 20. Londres.

F. CUMONT:

1937, L'Égypte des Astrologues. Bruxelles

W DANIEL-F MALTOMINE:

1990, Supplementum Magicum I. Papyrologica Coloniensa, XVI, 1. Lengerich.

1992, Supplementum Magicum II. Papyrologica Coloniensa, XVI, 2. Lengerich.

G. DAR SY:

1901, Ostraca, CGC. Le Caire.

1903, Textes et dessins magiques, CGC. Le Caire.

1918, Statue de Zedher le sauveur, ASAE XVIII. Le Caire.

F. DAUMAS:

1957, Le Sanatorium de Dendéra, BIFAO 56, Le Caire.

1969, Dendéra et le temple d'Hathor, RAPH XXIX, IFAO, Le Caire.

1979, Remarques sur l'absinthe et le gattilier dans l'Égypte antique, in Festschrift Elmar Edel, Bamberg.

H VON DEINES, H. GRAPOW, W. WESTENDORFF:

1958, Ubersetzung der Medizinischen Texte, Berlin.

P. DERCHAIN:

1962, Le sacrifice de l'oryx, Bruxelles

1962 \*, La lune, mythes et rites. Sources Orientales V. Le Scuil. Paris. 1964, A propos d'une stèle magique du musée Kesiner à Hanovre,

RdE 16. Paris.

1966, Réflexions sur la décoration des pylônes, 11314-46. Paris. 1975, Agathos Dalmon, Lexikon des Agyptologis I. Wiesbaden. 1987, Magie et politique à propos de l'Hymne à Sésostris III, CdE 62. Bruxelles.

1990, L'auteur du papyrus Jumilhae, Revue d'Égyptologie 41. Paris. C. Desroches Noblecourt :

1953, « Concubines du mort » et mères de famille au Moyen Empire, BIFAO 53. Le Carre.

1953 \*, « Un lac de turquoise », Monuments et Mémoires publiés par l'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, XXXXVII, Paris.

1991, Les trois saisons du dieu et le débarcadère du ressuscité, MDAIK 47, Festschr. Kaiser, Mayence,

C. DESROCHES NOBLECOURT & C. KUENTZ:

1968, Le petit temple d'Abou Simbel, CDEA, Le Caire.

E. DORET:

1975, The reading of the negation, JEA 65. Londres.

S E. DRIOTON:

1939, Une statue prophylactique de Ramsès III, ASAE 39. Le Caire. 1942, Un charme d'amour d'époque gréco-romaine, BIFAO 41. Le Caire.

1952. Une mutilation d'unage, Archiv Orientalni 20. Prague.

F. DUNAND, C. ZIVIE-COCHE:

1991, Dieux et Hommes en Égypte, A. Colin, Paris.

T DUQUESNE:

1991, A Coptic Initiatory Invocation, Oxfordshire Communications in Egyptology II. Darengo.

E. EDEL :

1976, Ägyptische Ärzte und ägyptische Medizin am hethitischen Königshof, Göttingen.

I.E.S. EDWARDS:

1960, Hieratic Papyri in the British Museum, Fourth Series, Londres, S. Ettrem

1924, Die Rituelle..., Symbolae Osloenses, 2. Oslo.

A ERMAN:

1886, Agypten und ägyptisches Leben in Altertum. Et sa traduction anglaise: Life in Ancient Egypt, Dover (1971).

1890, Die Märchen des Papyrus Westcar, Mitteilungen a.d. oriental. Sammlungen der königl. Museum. Bd.V und VI. Berlin.

1901, Zaubersprüche für Mutter und Kind, Abhandlungen der kön. Preuss. Akademie der Wissenschaften. Berlin.

1952, La religion des Égyptiens, Paris.

R.O. FAULKNER

1962, Spells 38-40 of the Coffin Texts, JEA 48. Londres.

I Fenter

1989, La guérisseuse de Naga el-Kom, Thèbes, les temples de millions d'années, Dossiers Histoire et Archéologie, n° 136. Paris.

A.-J. FESTUGIÈRE:

1951, Les cing sceaux de l'Aiôn alexandrin, R d'É 8. Paris.

1989, Le révélation d'Hermès Trismégiste I. Paris (réimpression de l'édition de 1950).

H G FISCHER

1968, Ancient Egyptian representations of turtles, the Metropolitan Museum of Art, Papers no 13. New York.

1986, L'écriture et l'art de l'Égypte ancienne, Essais et conférences,

Monsters and Demons in The Ancient and Medieval Worlds, papers presented in honor of Edith Porada, Mayence.

G. FOWDEN:

1986, The Egyptian Hermes. Cambridge.

t J. G. FRAZER:

1981, Le rameau d'or, I, collection « Bouquins », Laffont, Paris.

\* R. FUCHS:

1986, article Wachs, în Lexikon der Ägyptologie VI, Wiesbaden.

A.H. GARDINER:

1915, article Magic, in Hasting's Encyclopaedia of Religion and Ethics, VIII. Londres.

1916, A Shawabti-Figure with Interresting Names. The Evil Eye in Egypt, PSBA XXXVIII. Londres.

1917, Professional Magicians in Ancient Egypt, PSBA XXXIX. Londres. 1935, The Attitude of the Ancient Egyptians to Death and the Dead. Londres.

1935 \*, Hieratic Papyri in the British Museum, Third Series, Chester Beatty Gift. Londres.

1955, The Ramesseum Papyri, Oxford.

GARDINER-PRET-CERNY:

1917 et 1954, The Inscriptions of Sinai, I & II. Londres.

GARDINER-SETHE:

1928, Egyptian Letters to the Dead. Londres.

J.-C. GOYON:

1971, Un parallèle tardif d'une formule des inscriptions de la statue prophylactique de Ramsès III au Musée du Caire, IEA 57, Londres.

1972, Rituels funéraires de l'ancienne Égypte, LAPO 4. Paris.

1974, Sur une formule des rituels de conjuration des dangers de l'année, BIFAO 74. Le Caire.

1987, Nombre et univers, in « La Magia in Egitto », Milan.

H. GRAPOW & W. WESTENDORFF:

1958, Grundiss der Medizin der alten Ägypter. Berlin.

R. GRIESHAMMER:

1970, Das Jenseitsgericht in den Sargtexten, Ägyptologische Abhandhlungen 20. Wiesbaden.

1975, Briefe an Tote, Lexikon der Ägyptologie I. Wiesbaden.

F. L. GRIFFITH:

1909, Herodotus II. 90: Apotheosis by Drowning, ZÄS 46. Leipzig. F.L. GRIFFITH & H. THOMPSON:

1921, The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden. Oxford. J. G. GRIFFITHS:

1975, Apuleius of Madauros. The Isis-Book (Metamorphoses, Book XI), Études prél. aux rel. orient., 39. Leyde.

GUEY:

1948, La pluie miraculeuse, Revue de Philologie, 22, Paris.

W. GUGLIELMI:

1975, Drohformeln, Lexikon der Ägyptologie I. Wiesbaden.

A. GUTBUB:

1979, La tortue, animal cosmique bénéfique, in Hommages Sauneron I, BdE 81. Le Caire.

P. HADOT:

1989, Plotin, Études augustimennes. Parts

W. HAYES:

G.F. HECEL:

1970, Leçons sur l'histoire de la philosophie, Introduction : système et histoire de la philosophie, Gallimard, Paris.

W. HELCK:

1975, Amenophis, Lexikon der Ägyptologie L. Wiesbaden.

1976, Gliedervergottung, Lexikon der Agyptologie II. Wiesbaden.

1986, Zaubermesser, Lexikon der Agyptologie VI. Wiesbaden.

A. HERMANN:

1966, Ertrinken, Reallexikon für Antike Christentum 6.

1975, Beishläferin, Lexikon der Ägyptologie L Wiesbaden.

1977, Ertrinken, Ertrünken, Lexikon der Ägyptologie II. Wiesbaden.

HÉRODOTE:

Histoires.

HIERATISCHE PAPYRUS (Ouvrage collectif):

1911, Hieratische Papyrus aus den Königlichen Museen zu Berlin. eipzig.

E. HORNUNG:

1979, Das Todtenbuch, Artemis Verlag, Zurich & Munich.

1986, Les Dieux de l'Égypte, Éditions du Rocher.

H. JACQUET-GORDON:

1965-1966, The Brooklyn Museum Annual 7. New York.

J.J. JANSSEN:

1968, The Smaller Dakhleh Stela, JEA 54. Londres.

H. JEANMAIRE:

1985, Dionysos, histoire du culte de Bacchus, Payot. Paris.

A. JEANNIÈRE :

1990, Lire Platon, Aubier, Paris,

S. KAMBITSIS:

1976, Une nouvelle tablette magique d'Égypte, BIFAO 76. Le Caire.

L. KAKOSY : 1977, *Horusstele*, in Lexikon der Ägyptologie III. Wiesbaden.

1980, Metternichstele, in Lexikon der Agyptologie IV. Wiesbaden.

1981, Orakel, Lexikon der Ägyptologie IV. Wiesbaden.

1987, Le statue magiche guaritrici. Some problems of the Magical Healing Statues, in « La Magia in Egitto ». Milan.

1989, Zauberei im alten Ägypten, Budapest.

L Keimer:

1948, Remarques sur le tatouage dans l'Égypte ancienne. Mémoires de l'Institut d'Égypte, 53. Le Caire.

K.A. KITCHEN:

1971, Ramesside Inscriptions II. Oxford.

A KLASDAS

1975, Amulet, in Lexikon der Ägyptologie I. Wiesbaden.

1980, Nauridekret, Lexikon der Ägyptologie IV. Wiesbaden.

Y. KOENIG

1979, Un revenant inconvenant? BIFAO 79. Le Caire.

1985, Égypte et Israël : quelques points de contact, Journal Asiatique CCLXXIII. Paris.

1988, Les religions : spécificités, rivalités, analogies. L'Égypte ancienne, Encyclopaedia Universalis, Atlas des Religions. Paris.

1990, Les textes d'envoûtement de Mirgissa, RdE 41. Paris.

1992, Un gri-gri égyptien, in Mélanges L. Kakosy, Stud. Aeg. XIV,

A. M. KROPP:

1931, Kopusche Zaubertexte. Bruxelles.

P LACAU:

1913, Suppressions et modifications de signes dans les textes funéraires, ZÁS 51. Leipzig.

1921-1922, Les statues guérisseuses, in Fondation Eugène Piot, Monu-

ments et Mémoires 25 (1) Pans.

G. LEFEBYRE:

1931, La statue « guérisseuse » du musée du Louvre, BIFAO 30 (1). Le Caire.

1949, Romans et contes égyptiens de l'époque pharaonique. Paris.

1956, Médecine égyptienne. Paris.

C. LÉVI-STRAUSS:

1958, Anthropologie structurale, Paris.

N. Lewis:

1988, La Mémoire des sables, A. Colin, Paris.

G. MASPERO:

Sans date, Contes populaires. Paris.

B. MATHIEU:

1989. Thèse de Doctorat inédite consacrée à l'étude de la poésie amoureuse de l'Égypte ancienne. Université de Paris III.

D Meeks:

1979, Année lexicographique. Paris.

1979\*, Les donations aux temples dans l'Égypte du l'émillénaire avant J.-C., dans State and Temple Economy in the Ancient Near East. Orientalia Lovaniensia Analecta 6. Louvain.

1979 \*\*, Pureté et impureté dans l'Égypte ancienne. Supplément au

Dictionnaire de la Bible, Paris.

1986, Corps des dieux, Le temps de la réflexion VII. Paris.

1991, Dieu masqué, dieu sans tête, Archéo-Nil 1. Paris.

1992, Le nom du dieu Bès et ses implications mythologiques, in The intellectual Heritage of Egypt, Studia Aegyptiaca XIV. Budapest.

D. MEEKS-C. FAVARD-MEEKS:

1993, La vie quotidienne des dieux égyptiens. Paris.

B. MIDANT-REYNES:

1992, Adaima: 3 fois 5 semaines. Archéo-Nil: lettre d'information n° 3. Pans.

N.B. MILLET:

1981, The Reserve Heads of the Old Kingdom, Studies in Honor of Dows Dunham, Boston.

G. MÖLLER:

1910, Das Dekret des Amenophis, des Sohnes des Hupu. SPAW 47. Berlin.

S. MORENZ:

1962, La religion égyptienne, Paris.

H MULLER:

1937, Darstellungen von Gehärden auf Denkmülern des Alten Reiches, MDAIK 7. Wiesbaden.

M.A. MURRAY:

1906, The Astrological Characters of the Egyptian Magneti Wands, PSBA 28, Londies

E NAVILLE:

P.E. NEWBERRY

1895, El-Bershen I. Longies,

A.D. Nock:

1972, Essays on Religion and the Ancient World, Cambridge, Mass. Harvard University Press, I.

ORIGÈNE:

Contra Celsum.

J. OSING:

1976, Ächtungstexte aus dem Alten Reich (II), MDAIK 32, Mainz.

E. Otro:

1975, Ach, Lexikon der Ägyptologie. Wiesbaden.

E. PEET & C.L. WOOLEY:

1923, The city of Akhenaten I. London

PLETTE & ROSSI

1869-1876, Papyrus de Turin. Leyde, (Réimpression anastatique de 1981.)

PORPHYRE

De Abst. IV.

G. POSENER:

1946. Les criminels débuptisés et les morts sans noms, Revue d'Égyptologie 5. Pans.

1949. Les signes noirs dans les rubriques, JEA 35. Londres.

1951, A propos de la « pluie miraculeuse », Revue de Philologie XXV, fascicule II. Paris

1958, Les empreintes magiques de Guizeh et les morts dangereux, MDAIK 16. Wiesbaden.

1960, De la divinité du pharaon, Cahiers de la Société Asiatique XV. Paris.

1961-1962, in Annuaire du Collège de France. Paris.

1964, Le mot égyptien pour désigner le « nom magique ». Revue d'Égyptologie 16. Paris.

1967-1968, in Annuaire du Collège de France. Paris.

1969. L'extatique d'Ounamon, Revue d'Egyptologie 21. Paris.

1969-1970, in Annuaire du Collège de France. Paris. 1970-1971, in Annuaire du Collège de France. Paris.

1971, Amon juge du pauvre, in Festschrift Ricke, BaBA 12. Wiesbaden.

1974, La piété personnelle avant l'âge amarnien, Revue d'Égyptologie 27. Paris

1976, L'Enseignement loyaliste, Genève.

1981, Les Afàrit dans l'ancienne Égypte, MDAIK 37.

1985. Le papyrus Vandier, IFAO, Bibliothèque Générale VII. Le Caire.

1986, La légende de la tresse d'Hathor, Egyptological Studies in Honor of Richard A. Parker. Hanover et Londres.

J. QUAEGEBEUR:

1975, Le dieu Snaï. OLA 2. Louvain

1977, Les « saints » égyptiens préchrétiens, OLP 8. Louvain.

1979, La situle de Nesnakhetiou, CdE LIV (107). Bruxelles.

1985, Tithoes, Lexikon der Ägyptologie VI. Wiesbaden.

1987, « Horo sui coccodrilli ». Élementi per una interpretazione nuova. in « La Magia in Egitto ». Milan.

1987\*, La désignation (P3-) Hry-Tp = Phritop, Agypten und Altes Testament Band 12, Form und Mass, Festschrift für Gerhard Fecht. Wiesbaden.

MIT THERE

1983, War L. Egyptora Magic and its Symbolism, OMRO 64. Leyde

R. ROWER :

1939, Lorr make Crocodiles, in Yale Egyptological Studies, 3, Religion and Pile capptly in Ancient Egypt. New Haven

A. ROCCATI:

1932. La linérature historique sous l'Ancien Empire égyptien, LAPO 11. Paris.

I. SAUGIE FARE GARNOT

1952, k-ligious égyptiennes antiques, Paris.

1950. Defis au destin, BIFAO 59. Le Caire.

" F. SANDER HANSEN:

1956, Die Texte der Metternichstele, An. Acg. VII. Copenhague.

H. SATZINGER:

1987, Acqua guaritrice : le statue e le stele magiche e il loro uso magici medico nell'Egino faraonico, in « La Magia in Egino ». Milan. 3 NAUMED IN:

1951, Aspects et sort d'un thème magique égyptien : les menaces inclua : les dieux, BSTE 8 Paris.

1953, Représentation d'Horris-Shed à Karnak, BIFAO 53, Le Caire. 1960, Le nouveau sphirix composite du Brooklyn Museum et le rôle du

Cleu Toutou-Tithoès, JNES 19. Chicago.

196/) \*, Les possédés, BIFAO 60. Le Caire.

1966, Le monde du sorcier dans l'Égypte ancienne, Sources Orientales VII. Paris

19/0, L. rhume d'Anynakhté (Popyrus Deir el-Médineh 36), Kêmi XX.

1980, Deux pages d'un texte littéraire inédit, Livre du Centenaire, BIFAO CIV. Le Caire.

R. SCHLICHTONG:

1981, Ohrenstelen, Lexikon der Ägyptologie IV. Wiesbaden.

H D SCHNEIDER:

1977 Shabtis, Leyde.

5. SCHOTT:

1930 Drei Sprücke gegen Feinde, ZÄS 65. Leipzig.

1950 \*, Die Bitte um ein Kind auf einer Grabfigur des Frühen Mark ven Reighes, JEA 16. Londres.

1 11, Ein Amulett gegen den Bösen Blick, ZAS 67. Leipzig.

1739 Mythologiscnes Inhalt, Urkunden VI. Leipzig.

K. SETHE:
1000 , Urkunden der ägyptischen Altertums, IV, Urkunden der 18 Dynasr. Tainzig.

Standed:

1837-1855, Egyptian Inscriptions from the British Museum, F Ser. L Jures

F. SMITHER:

1939, A Contic Love Charm, JEA 25. Londres.

1941, A Ramesside Love Charm, JEA 27. Londres.

W. SPIEGPLBERG :

1903, RT 25, Paris.

1317, Zu dem Ausdruck htj., ZAS 53 Leipeig

1922, Horus als Ard, ZAS 57 Leiptig.

1924, Der Böse filick in Aliffgyptischen Glauben, JAS 59 Leipzig.

STRABON:

Géographie.

B STRICKER:

1948, Spreuken tot beveiliging gedurende de shrickkeldagen, naar Pap. 1346. Met I afbeeldin en 3 platen, OMRO 29. Leyde.

E. Suys:

1935, La Sagesse d'Ani, texte, traduction et commentaire. Rome.

M. TARDIEU:

1984, Écrits gnostiques I, Codex de Berlin, Paris.

R. TEFNIN

1991, Art et mayie au temps des pyramides, l'énigme des têtes dites de « remplacement ». Monumenta Aegyptiaca V, Fondation Égyptologique Reine Élisabeth, Bruxel.es.

1991 \*, Ces thèses ont été présentées lors d'une assemblée de la Société française d'Égyptologie: Prothèse et mutilation. L'énigme des têtes dites de « remplacement », BSFE 120. Paris.

A. THEODORIDES:

1977, Dekret, Lexikon der Ägyptologie II. Wiesbaden.

H. THOMPSON:

1940, Two Demotic Self Dedications, JEA 26 Londres.

C. TRAUNECKER:

1983, Une chapelle de magie guérisseuse sur le parvis du temple de Mout à Karnak, JARCE 20 Le Caire.

1992, Coptos. OLA 43. Louvain.

J. VAN DER VLIET:

1991, Varia magica coptica, Aegyptus LXXI, 1-2 (gennaio-dicembre 1991).

J. VANDIER :

1949, La religion égyptienne, Paris.

1962, Le papyrus Jumilhac, Paris.

1966, Quatre variantes ptolémaïques d'un hymne ramesside, Festschrift R. Anthes, ZAS 93. Berlin.

J. VAN DUK:

1986, Zerbrechen der Roten Töpfe, Lexikon der Ägyptologie VI. Wiesbaden.

Père VANTINI :

1979, Les Nouba d'après les géographes arabes des trois premiers siècles de l'Hégire, CRIPEL 5. Lille.

P. VERNUS:

1974, Sur une formule des documents judiciaires de l'époque ramesside, R d'E 26. Paris.

1980, Name, Lexikon der Ägyptologie IV. Wiesbaden.

1981, Omina Calendériques et comptabilités d'offrandes, RdE 33. Paris.

1985, La rétribution des actions à propos d'une maxime. GM 84.

1990, Entre néo-égyptien et démotique, RdE 41.

1992, Chants d'amour de l'Égypte antique. Paris.

1993, Affaires et scandales sous les Ramsès. Paris.

F.W. VON BISSING:

1907, CGC Steingefässe, Vienne.

1934-1935, Äg. Kunstgeshichte. Erläuterungen II, Berlin.

F. VON KANEL:

1984 Lee Prătres-Outh de Sekhmet et les Conjurateurs de Serket.

W. VYCICHL:

1991, The Coptic Encyclopaedia, article « Magic ». New York.

G. WAGNER & J. QUAEGEBEUR:

1973, Une dédicace grecque au dieu égyptien Mestasytmis de la part de son synode, BIFAO 73. Le Caire.

J. WENTE:

1975-1976, A Misplaced Letter to the dead, Orientalia Lovaniensa Periodica 6/7, Miscellanae J. Vergote. Louvain.

D. WILDUNG:

1982, Privatplastik, in Lexikon der Ägyptologie IV. Wiesbaden.

W. WRESZINSKI:

1927, Bericht über die photographische Expedition von Kairo bis Wadi Halfa. Halle.

J. YOYOTTE:

1957, Compte rendu de l'ouvrage de Gardiner: The Ramesseum Papyri, RdE 11. Paris.

1959, Ouverture de la bouche, in Dictionnaire de la civilisation égyp-

tienne. Paris.

1960, Les pèlerinages, Sources Orientales 3. Le Cerf, Paris.

1977, Contribution à l'histoire du Chapitre 162 du Livre des Morts, Revue-d'Égyptologie 29. Paris.

1980, Une monumentale litanie de granit, BSFE 87-88. Paris.

1981, Héra d'Héliopolis et le sacrifice humain, Annuaire de l'École pratique des Hautes Études, V<sup>s</sup> section LXXIX, 1980-1981. Paris.

J. ZANDEE:

1960, Death as an Ennemy, Leyde.

1964, Das Shöpferwort im alten Ägypten, dans Verbum, Festschrift H.W. Obbink, Studia Theologica Rheno-Traiectina 6. Utrecht.

## المؤلف

ايفان كونج حاصل على الدكتوراه في علم المصريات. عمل 'بالمعهد الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة. يشغل حاليا وظيفة أستاذ بالمركز القومي للبحوث العلمية بفرنسا، وأستاذ بالمعهد التطبيقي للدراسات العليا. ويعتبر من أقدر الخبراء في فك رموز البرديات وطلاسم السحر المصري القديم. ساهم في العديد من البعثات إلى مصر ومختلف دول أوروبا.

# المترجمة

فاطمة عبد الله محمود. حاصلة على ليسانس آداب لغة فرنسية من جامعة القاهرة. صدر لها العديد من الكتب المترجمة منها: "جاجارين قاهر الفضاء"، و"سياسة اشتراكية من أجل الشباب" و"جميلة بوباشا" تأليف سيمون دى بوفوار" و"الصحافة" لبيير البير. وآخر كتبها ١٩٩٦ كان "المرأة الفرعونية".

# المراجع

# حدر من مده السلسلة

## أولا: الموسوعات والمعاجم

- ليونارد كوتريل، الموسوعة الأثرية العالمية - ح. كارفيل، تبسيط المفاهيم الهندسية - وليم بيتر، معجم التكنولوجيا الحيوية

- ب. كوملان، الأساطير الإغريقية والرومانية

### النياً: الدراسات الاستراتيجية وقضايا العصر

- د.محمد نعمان حلال، حركة عدم الانحيـــــــاز في - بادي أونيمود، أفريقيا الطويق الآخو

- فانس بكارد ، إنسهم يصنعون البشر ( ٢ ج )

- مارتن قان كريفلد، حوب المستقبل.

- الفين توفل ، تحول السلطة (٢ ج)

- عدوح حامد عطية ، إلهم يقتلون البيئة

ألسيد أمين شلي، جورج كينان

- يوسف شرارة ، مشكلات القرن الحادي والعشرين والعلاقات الدولية

- السيد عليوه ، إدارة الصراعات الدولية

- د. السيد عليوه عصمع القرار السياسي

- جرج كاشمان، لماذا تنشب الحروب(٢ ج)

ايمانويل هيمان، الأصولية اليهودية

### النا: الاقتصاد

- ولت وينمان روستو،حواو حول التنمية

فیکتور مورجان، تاریخ النقود

- نورمان كلارك، الاقتصاد السياسي للعلم والتكنولوجيا

- و.د. هاملتون وآخرون، المعجم الجيولوجي

ــ اربك موريس؛ الان هوء الإرهاب

- ازرا . فوحل، المعجزة اليابانية (٢ ج)

- بول هاريسون، العالم الثالث غلماً

- يحموعة من العلماء ، هبادرة الدفاع

الاستواتيجي: حوب الفضاء

- ممدوح عطية، البرنامج النووي الإسواليلي

- د. السيد نصر الدين، إطلالات على الزمن

عالم منغير

العالم المعاصو

- سامى عبد المعطى، التخطيط السياحي في مصر

- و. مونتجري وات، الإسلام والمسيحية لي

- حابر الجزار، ما ستو یخت والاقتصاد المصری

### رابعا: العلوم والتكنولوجيا

 فيرنر هيزنبرج ، الجؤء والكل: محاورات في مضمار الفيزياء الفرية

- قريد هويل، البذور الكونية

- ويليام بيار، الهناسة الورالية للحميع

- حوهان دورشتر، الحياة في الكون كيف نشأت وأين توجد

- اسحق عظيموف، الشموس المغمورة وأسران

- دوركاس ماكلبنتوك، صور أفريقية: نظرة . على حيوانات أفريقيا

- اسحق عظيموف، أفكار العلم العظيمة

- د.مصطفى محمود سليمان، الزلازل

- بول دافيز، الدقائق الثلاث الأخيرة

- وليليام . ماثيور، ها هي الجيولوجيا

- اسحق عظيموف، العلم و آفاق المستقبل

ارتبطت مصر الفرعونية بالسحر أكثر من غيرها من الحضارات القديمة، وذاع صيت السحرة المصريين بين الشموب المجاورة، وأسهب الرحالة القدماء في الحديث عن

براعتهم، كما أن الكتب السماوية قد ألمحت إلى طرف من تلك الممارسات السمرية، وإن كانت قد أكدت بمنظور علمى سليم أن السحر مجرد أون على الإيهام و الخداع، وليس حقيقة واقعة.

و السحر يمارس على نطاق واسع في مصر القديمة وفي كافية وطاءات المجتمع، بدءاً من المعابد وقصور الفراعنة حتى أكبواخ الفائمين والصوادين البسطاء. وتشهد على ذلك التمائم الكثيرة متعددة الأبواع والمشائل التي لا يخلو منها أي موقع أشرى. وكسان السحر مكمة الدين والعام، فهو يتبح الوقاية مسن الشياطين وغييرهم مسن الثالثات والفوال الشرورة التي تصور القدماء أنها تستريص بسهم وراء علوه المالم المنظور، ولذا فالفلاح لا يكتفى بالصلاة ودعاء الإله لكسى يلهم عاليه بمحصول وفير، بل يعمد إلى استخدام التمائم والتعاويذ لكسى يلهم عليه من شر الشياطين والكائنات الأخرى المؤنية. والطبيب لا يقله من شر الشياطين والكائنات الأخرى المؤنية. والطبيب لا يقله من شر الشياطين والكائنات الأخرى المؤنية. والطبيب لا يقله من شر الشياطين والكائنات الأخرى المؤنية. والطبيب لا يقله من شر الشياطين والكائنات الأخرى المؤنية.

ومن أم قدر اسة السحر في مصر القديمة تلقى الضوء على جوانب هامة في الحضارة المصرية والممارسات الشعبية، كما أنها تقسر الكثير من الظواهر التي ورثناها عن أسلافنا القدماء.